

#### تصدر عن المجلس الوطني للثقافة والفنون والأداب - الكويت

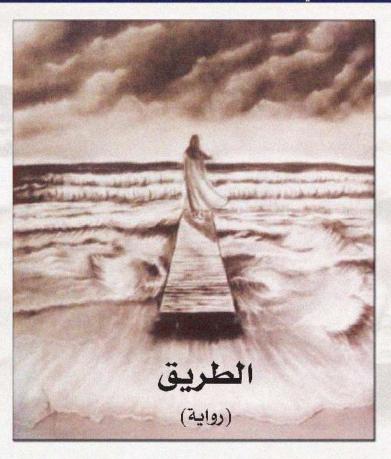

تــــألـــــيـــف: كورماك مكارثي ترجمـــة وتقــديم: أ . د . محمد علي فرغل مــــراجـــــــــة: د . أحمد البكري

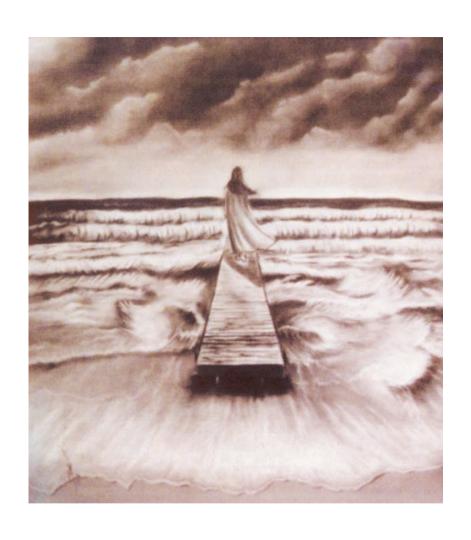

الفنان: محمد سليمان الكوح لوحة من معرض الشباب التشكيلي الثاني صيفي ٢٠٠٧



الإصدارت الدورية













### https://t.me/kotokhatab

### الطريق

(رواية)

تــــألـــيــف: كورماك مكارثي ترجمــة وتقـديم: أ. د. محمد علي فرغل مــراجــعــة: د. أحمد البكري

#### سعرالنسخة

فلس 500 فلس ما يعادل دولارا أمريكيا دولاران أمريكيان الكويت ودول الخليج الدول العربية الأخرى خارج الوطن العربي



#### تم\_\_\_ر كل شهرين من المبلس الوطنى للثقافة والفنون والأداب

#### المشرف العام: بدر سيد عبد الوهاب الرفاعي

#### هیئة التحریر: د . زییدة علی أشکنانی

د. سعادعبدالوهابعبدالرحمن د. سليمان خالد الرباح د. سليمان علي الشطي د. ليلى عثمان فضل د. محمد المنصف الشنوفي

#### سكرتيرة التحرير

لمياء القبندي

التنضيد والإخراج والتنفيذ: وحدة الإنتاج في المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب

www.kuwaitculture.org :E.Mail ebdaat\_alamia@yahoo.com

#### الاشتراكات

دولة الكويت للأفراد 20 د.ك المؤسسات دول الخليج للأفراد 12 د.ك المؤسسات للأفراد 24 د.ك المؤسسات للأفراد 25 دولارا أمريكبا للأفراد 50 دولارا أمريكبا للمؤسسات للأفراد 50 دولارا أمريكبا للمؤسسات

خارج الوطن العربي

للأفراد 50دولارا أمريكيا للمؤسسات 100دولار أمريكي

تسدد الاشتراكات مقدما بحوالة مصرفية باسم المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب وترسل على العنوان التالي: السيد الأمين العام للمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب ص. ب: 28623 - الصفاة – الرمز البريدي 13147 دولة الكويت

رقم الإيداع: ٢٠٠٩/٠٣٥ ردمك: ٣-٢٩١-٠-٩٩٩٠٦ • الطريق (رواية)

العنوان الأصلى:

# The Road Cormac McCarthy 2006

الطبعة الأولى - الكويت المجلس الوطني للثقافة والفنون والأداب، 2009م إبداعات عالمية - العدد 380

ص\_ر الع\_د الأول في أكتوبر 1969م تحت اسم سلسلة من المسرم العالمي

أسسها أحم\_ مشاري الع\_واني (1923 - 1990)

## white

#### المقدمة

كورماك مكارثي، كاتب مسرحي وروائي أمريكي معاصر يعيش الآن في ولاية نيو مكسيكو الأمريكية مع زوجته وابنه، ولد في مدينة بروفيدنس عاصمة ولاية رود أيلند في الولايات المتحدة الأمريكية في العشرين من شهر يوليو سنة الولايات المتحدة الأمريكية في العشرين من شهر يوليو سنة الأعمال المسرحية، وقد شق كثير من أعماله الأدبية طريقه الأعمال المسرحية، وقد شق كثير من أعماله الأدبية طريقه إلى الصناعة السينمائية، بما فيها رواية «الطريق» التي بين أيدينا والتي يُعكف على إنتاجها سينمائيا حاليا، وستكون جاهزة للعرض مع نهاية العام ٢٠٠٩. حصل مكارثي على كثير من الجوائز المرموقة على الساحة الأدبية الأمريكية، ويعتبره بعض النقاد من أعظم الروائيين المعاصرين، ويقارنه بعضهم بالروائي الأمريكي الشهير وليام فوكنر.

وتعتبر رواية «الطريق» التي نُشرت سنة ٢٠٠٦ من أحدث المماله وقد فازت بجائزة بليت زر The Pulitzer Prize أعماله وقد فازت بجائزة بليت زر Columbia University) في العام ٢٠٠٩. وتنتمي رواية «الطريق» إلى أحد الأنماط الفرعية لما يسمى بأدب الخيال العلمي. ويعنى هذا الفرع الضيق Post-apocalyptic بالتحديد بوصف الحياة البدائية التي تعقب تعرض كوكب الأرض لكارثة ما تودي بمعظم أشكال الحياة تعرض كوكب الأرض لكارثة ما تودي بمعظم أشكال الحياة

عليه. وقد تطور هذا النمط الضيق من فرع أوسع مجالا Apocalyptic Fiction وهو يعنى بالتنبؤ بوقوع الكارثة (نهاية الكون) نتيجة حرب نووية أو انتشار أحد الأوبئة أو أي سبب آخر، وتعود أصول هذا النوع من الخيال إلى القصص البابلية والتوراتية القديمة مثل قصة نجاة النبي نوح وهلاك قومه وما إلى ذلك. وقد اكتسب هذا النمط الأدبي شهرة كبيرة بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية وظهور الأسلحة النووية التى شكلت أرضا خصبة لمثل هذه الكتابات.

تبدأ رواية «الطريق» بوصف لمشهد الحياة البدائية الذي ساد بعد حدوث الكارثة التي لم يشأ الراوي أن يخبرنا عن ماهيتها أو زمن حدوثها. لنرصد هذا المشهد الرمادي الكئيب الذي تضعه الرواية أمامنا وجها لوجه في افتتاحيتها «عندما كان يصحو من نومه في الغاب وفي برد الليل اعتاد أن يمد يده لتلمس الطفل الذي ينام إلى جانبه. كانت الليالي دامسة الظلمة وكل يوم أكثر رمادية من الذي سبقه. كان المشهد أشبه ما يكون ببداية رؤية ضبابية باردة تلف الكون بالعتمة». في وسط هذا المشهد الكارثي ينظلق الأب وابنه الصغير – وقد نجوا من الموت في عالم لا تفوح فيه إلا رائحة الموت والمدمار في رحلة بحث عن الطعام للبقاء على قيد الحياة، حياة جعل في رحلة بحث عن الطعام للبقاء على قيد الحياة، حياة جعل في صراعه مع فكرة إفناء الذات، وهي الطريق التي سلكتها في صراعه مع فكرة إفناء الذات، وهي الطريق التي سلكتها

زوجته التي لم تـزل تظهر له في منامـه لتقنعه بعدم جدوى الاستمرار.

إنها رواية لشخصيتين في معظمها، الأب واننه اليافع، تسرد بشكل متأن حابس للأنفاس الأهوال التي مرّا بها في عالم (شكلت الولايات المتحدة مسرحه) فقد الزرع والضرع، ولم ينج من الكارثة التي حلت به وقضت على الأخضر واليابس سوى عدد قليل من الناس الذين تحول جلهم إلى مجموعات من قطاع الطرق واللصوص الذين يتنقلون من مكان إلى آخر بحثا عن الغذاء الذي شكل اللحم البشري معظمه. وعلى الرغم من انتشار الشروالأشرار تشبث بعض الناس الأخيار بإنسانيتهم وانطلقوا في عملية بحث محمومة ومحفوفة بالمخاطر عن الطعام، يتخبطون بين الحطام والقمامة والجثث المتفحمة، ويلجون السراديب والدهاليز في سعى حثيث عن أي شيء يمكن أن يسد رمقهم. لقد شاهد الأب وابنه كثيرا من الأهوال في أثناء رحلتهم نحو الجنوب (أو ريما نحو المجهول)، ولكنهما تمكنا في كل مرة من النجاة والعثور على الطعام الـذي يكفيهما للبقاء على قيد الحياة، على الرغم من أنهما أشرفا على الهلاك في كثير من الأحيان نتيجة قلة الطعام أو نتيجة مصادفتهما مجموعات اللصوص وقطاع الطرق. كان الأب شديد البأس لا يرحم إذا ما حل الخطر الذي أوصله إلى القيام بالقتل أحيانا، وكان الصبى مشدوها رقيقا لا يريد العنف وإراقة الدماء في أي حال من الأحوال.

توقف الراوي في أثناء رحلة الأب وابنه في وصفه الأحداث والأماكن التي مرّا بها عند أدق التفاصيل في فن السرد، حيث أطلع القارئ على جزئيات قلما يلتفت إليها كتباب الرواية. شاهد كيف يتوقف في خضم مواجهة وحوار مطول بين الأب ولص قُتل في نهاية المجابهة ليصف لنا هيئة اللص الذي كان يهم بقضاء حاجة في الغاب «تقدم إلى الأمام ماسكا حزامه بيد واحدة. كانت الثقوب في الحزام تشير إلى درجة هزاله وقد بدا الجلد على أحد الجوانب لامعا، حيث اعتاد أن يشحذ شفرة مديته. نزل في الجرف ونظر إلى المسدس وإلى الصبي. كانت عيونه محاطة بالسواد وغائرة في العمق، مثل حيوان داخل جمجمة ينظر من ثقوب العينين. كانت لديه لحية قصت على شكل مربع من الأسفل، وكان على عنقه وشم لطائر رُسم بطريقة غير متقنة. كان نحيلا وخائر القوى ويرتدى مئزرا أزرق متسخا وقبعة سوداء مزينة بشعار على مقدمتها لشركة تجارية كانت قد اندثرت». وانظر أيضا كيف يقف عند أدق التفاصيل في وصفه للمناظر الفظيعة التي شاهداها «مرت الأيام من دون حساب ومن دون أن تندرج تحت أي تقويم. بدت على امتداد الطرق بين الولايات عن بعد صفوف طويلة لسيارات اسودت وأصابها الصدأ. استقرت إطارات العجلات المعدنية العارية في وحل رمادي جاف من المطاط الذائب في حلقات مسودة من الأسلاك. تقلصت الجثث المحترقة حتى صارت في حجم الأطفال على الأسلاك المشدودة للمقاعد العارية وقد دفنت في أفئدتها الثكلى عشرات الآلاف من الأحلام».

وفي خضم الموت والأهوال والخراب تبرز العلاقة الإنسانية الحميمـة بين الأب وابنه، علاقة برى فيها الأب أن لتّ دوره في الحياة يتمثل في حماية ورعاية ابنه بغض النظر عن الظروف، وفي إيثاره لابنه على نفسه حتى في مسألة الموت، فهو من فكر في ترك المكان الذي يختبئان فيه من قطاع الطرق الذين يقتريون من المكان والتضحية بنفسه بالجري أمامهم ليبعد أنظارهم عن الصبى لولا استجداء الصبى له بعدم تركه وحيدا، وهو من يحرص على سد رمق الصبي بأي شيء يجده تاركا نفسه يتضور جوعا. في المقابل كان الصبي ملتزما بتوجيهات أبيه ومناقشــا لها في بعض الأحيان، وبدا مشدوها من انتشار الشروغياب الخير ومرعوبا من المناظر الفظيعة التي شاهدها على الرغم من حرص والده على إبعاده عن رؤيتها. لقد أظهر الصبى قدرة هائلة على التأقلم مع الظروف القاسية التي كانا يعيشانها، وأظهر مهارة عالية في التناغم مع أسلوب الخطاب والتفكير عند والده. فقد واكب الالتصاق الجسدي للطفل بوالـده في أثناء الرحلـة نحو الجنوب توافق في الأحاسـيس والكلمات، ولم يفترقا إلا في أمر واحد وهو اللجوء إلى العنف أو القتل عند الخطر الداهم. لقد مثّل الصبي الروح النابذة للعنف والمحبة للمساعدة في أقسى الظروف. انظر كيف يصر الصبي على مساعدة اللص الذي سرق متاعهما قبل أن ينالا منه فيما بعد في هذا الحوار:

- ماذا تريد أن تفعل؟
- أريد مساعدته يا أبي، ليس إلا. مساعدته فقط.
  - نظر الرجل خلفه إلى أعلى الطريق.
  - كان جائعا فقط يا أبى. من المؤكد أنه سيموت.
    - سيموت على أي حال.
    - كان مرعوبا جدا يا أبي.

قرفص الرجل ونظر إليه. قال: إنني مرعوب. هل تفهم ذلك؟ إننى مرعوب.

لم يرد الصبي. جلس في المكان خافضا رأسه منتحبا، ليس إلا.

- أنت لست الشخص الذي ينبغي أن يقلق على كل شيء. قال الصبى شيئا لكنه لم يفهمه. ماذا؟ سأله.

نظر إلى أعلى وقد ابتل وجهه واتسخ. قال: نعم، أنا ذلك الشخص. الشخص.

لقد كان الصبي حقا ذلك الشخص الذي يقلق على كل شيء، فهو من أراد أن يبحث عن صبي لمحه جاريا في أحد الأماكن وظل يسأل والده عنه طوال الوقت، وهو من أراد أن

يساعد الرجل العجوز الذي صادفاه مصعوقا يحتضر في الطريق، وهو من أراد أن يقتسم قوتهما مع رجل عجوز آخر مرا به في الطريق ورأى أن يصطحبه معهما، وغير ذلك من الأمثلة الكثيرة.

وتطرح رواية «الطريق» بعض القضايا المهمة بما فيها قضية الحياة والموت وقضية الخير والشــر. في القضية الأولى نستخلص من الرواية قيمة الحياة البشرية في مقابل الموت بغض النظر عن الظروف القاسية التي تحيط بها. فالحفاظ على الحياة والنأى عن إفناء الندات قيمة إنسانية راقية في حد ذاتها، حتى لو تحول سعى الإنسان فقط إلى إشباع بعض الحاجات النفسية والفسيولوجية البسيطة في ظل حياة بدائية نجمت عن كارثة أصابت الكون، كما تصورها هذه الروائة، بمنأى عن الحاجات النفسية والاجتماعية المتشابكة والمعقدة في المجتمعات البشرية الطبيعية. وفي القضية الثانية تطرح الرواية الخير والشرعلي أنهما صفتان مغروستان في النفس البشرية بغض النظر عن الظروف التي تعيشها المجتمعات الإنسانية. والسؤال الذي يطرح نفسه هو: لمن الغلبة في النهاية، للخير أم للشر؟ لقد عرضت الرواية عالما جل من بقى فيه تحولوا إلى لصوص وقطاع طرق يقتاتون على لحوم فرائسهم من إخوانهم في الإنسانية. وفي المقابل تتبعت رحلة أب وابنه يتمسكان بالقيم الإنسانية على الرغم من مرورهما بأقسى الظروف. وأراد كورماك مكارثي أن ينهي روايت به ببصيص من الأمل يعطي الغلبة للخير على الشر إذ قدر للصبي أن يقابل مباشرة رجلا من الأخيار بعد وفاة والده الذي كان يعاني سعالا شديدا طوال الرحلة.

وأخسرا لا يد من كلمة حول الأسلوب البذي اتبعه كورماك مكارثي في هذه الرواية الذي يمكن وصفه بالسهل الممتنع. لقد أظهر مكارثي مهارته وبراعته في فن السرد في مستويين مختلفين من حيث الشكل والمحتوى. في المستوى الأول حلق في غياهب الغريب والعجيب في معجمه اللغوى للوصول إلى وصف دقيق ومتقن لكل ما صادفه الأب وابنه في رحلتهما الشاقة من أجل البقاء. وفي المستوى الثاني نزل بمعجمه اللغوي إلى أيسط التعبيرات المألوفة في المشاهد الحوارية بين الأب وابنه. لقد استطاع أن يزاوج الغريب بالمألوف من اللغة بأسلوب يتصف بالروعة والإقناع. وربما يستذكر القارئ العربي لهذه الرواية أسلوب السرد الشعبي المألوف والمستحسن في قصة «ألف ليلة وليلة» عندما ينبري الراوي في «الطريق» بسرد الأحداث المتلاحقة في مشهد متحرك ما. و«الطربق» رواية لن يستطيع القارئ أن يتوقف عن قراءتها بمجرد أن يبدأها، ولا بد له أن يستسلم للبكاء أو أن يدرف دمعة على الأقل عندما يقترب من نهايتها.

#### أ. د. محمد فرغل

## الطريق

## white

عندما كان يصحو من نومـه في الغاب وفي برد الليل اعتاد أن يمد يده لتلمس الطفل الذي ينام إلى جانبه، كانت الليالي دامســة الظلمة، وكل يوم أكثر رمادية من الذي سبقه. كان المشهد أشبه ما بكون ببداية رؤية ضيابية باردة تلف الكون بالعتمة. كانت بده تعلو وتهبط بنعومة مع كل زفرة نفيسة. نفض عن نفسه قماش المشمع وانتصب في ردائه وغطائه العفنين رانيا نحو المشرق لعله يرى نورا دون جدوى. لقد أفاق لفوره من حلم كان يتجول فيه في كهف حيث كان الطفل يقوده بيده. كان نورهما يدغدغ الجدران الصخرية المائلة والمبتلة. بدوا أشبه بحجيج في رواية ابتُلعوا وفقدوا في غياهب وحش من الصوان. انساب الصخر العميق حيث تقطر المياه وتشدو، مؤذنة في عالم الصمت دقائق الأرض وساعاتها وأيامها وسنيها من دون كلـل قبل أن تتوقف في غرفة صخرية ضخمـة حيث توجد بحيرة سوداء موغلة في القدم. وعلى الشاطئ البعيد أطل مخلوق يرفع فاه الــذي يقطر من البركة الصخرية محدقا في النور بعيون شاحبة البياض عديمة البصر كبيض العناكب. خفض رأسـه من فوق الماء كأنه يريد أن يشم ما لم يستطع رؤيته. بدا شاحبا عاريا شفافا يعكس ظل هيكله المرمري على الصخور خلفه. بانت أحشاؤه وقلبه النابض. استقر دماغه النابض في جرس زجاجي رتيب. هز رأســه من جهة إلى أخرى، ثم أطلق تأوها خفيضا واستدار مترنحا ومتبخترا بهدوء في الظلمة.

نهض مع أول خيوط ضوء الصباح وترك الصبي نائما واتجه نحـو الطريق حيث جلس القرفصاء متمعنا في الأراضي الممتدة جنوبا التي بدت قاحلة وصامتة وموحشـة. تصور أنه في شهر

أكتوبر لكنه لم يكن متأكدا. لم يقتن تقويما منذ سنوات خلت. كانا متجهين جنوبا. لن يكون بمقدرهما البقاء على قيد الحياة لفصل شتاء آخر هنا.

عندما أصبح نور النهار كافيا لاستخدام المنظار جال ببصره من خلاله عبر الوادي في الأسفل. بدا كل شيء شاحبا في الغسق، والرماد الناعم يتطاير في زوابع عشوائية فوق القمة السوداء. تمعن ببصره في كل ما كان يستطيع رؤيته، باحثا عن أي شيء له لون أو أي حركة أو أي أثر لدخان منبعث. خفض العدسات وأزاح القناع القطني عن وجهه ومسح أنفه بظهر معصمه، ثم جال ببصره في الأراضي مرة أخرى عبر المنظار. بعد ذلك جلس وهو يحمل المنظار ويراقب ضوء النهار الرمادي يتجمد فوق الثرى. كان يعرف شيئا واحدا: أن الطفل هو من يكمن وراء نجاته.

عندما عاد كان الصبي لم يزل نائما. نزع المشمع الأزرق عن نفسه وطواه، ثم أخذه إلى عربة المتاع حيث وضعه في مكانه وعاد بالأطباق وبعض حلوى الذرة في كيس بلاستيكي وقارورة من العصير. فرش المشمع الصغير الذي يستخدمانه كطاولة على الأرض ووضع الأشياء عليه ونزع المسدس من حزامه ووضعه على قطعة القماش ثم جلس يراقب الصبي النائم، لقد نزع الصبي قناعه أثناء الليل حيث دُفن القناع بين الأغطية. راقب الصبي ورنا إلى الخارج بين الأشجار نحو الطريق. لم يكن ذاك المكان أمينا. فمن المكن رؤيتهما من الطريق الآن إذا طلع النهار. تقلب الصبي تحت الأغطية، ثم فتح عينيه ونطق قائلا: مرحبا يا أبي.

- أنا موجود هنا.
  - أعرف ذلك.

بعد ساعة كانا في الطريق. كان يدفع العربة وكان هو والصبي يحملان حقائب الظهر التي احتوت على الحاجات الضرورية ربما يضطران للتخلي عن العربة. لقد ثبت على مقبض العربة مرآة دراجة نارية مصنوعة من الكروم كان يستخدمها لمراقبة الطريق من خلفه، رفع الحقيبة إلى أعلى على كتفيه وتمعن في الأرض الخراب. كانت الطريق خالية. وفي الأسفل في الوادي الصغير بدا النهر المتعرج الذي لم يزل رماديا، بلا حراك في مكانه. وعلى طول الشاطئ امتدت سيقان النباتات الميتة. هل أنت على ما يرام؟ أوما الصبي بالإيجاب. ثم انطلقا بمحاذاة القمة السوداء في الضوء البرونزي، يشقان طريقهما عبر الرماد، كل منهما يشكل عالم الآخر برمته.

اجتازا النهر عن طريق جسر أسمنتي عتيق وبعد عدة أميال وجدا محطة للتزود بالوقود على جانب الطريق. وقفا في الطريق وتفحصا المحطة. قال الرجل إنه ينبغي إلقاء نظرة عليها والتحقق منها. سقطت الحشائش التي علقت بهما على الأرض من حولهما. عبرا الساحة الأسفلتية المصدعة وعثرا على الخزان الذي يزود المضخات. لم يكن الغطاء موجودا، انحنى الرجل على مرفقيه ليشم الأنبوب لكن رائحة البنزين كانت مجرد حلم، باهتة عفنة. انتصب وتفحص المبنى. من المستغرب أن المضخات بأنابيبها لم تزل في أماكنها والنوافذ لم تمس.

إلى هناك. استقر صندوق معدني للمعدات على الحائط. بحث في الأدراج لكنه لم يجد شيئا يمكن استخدامه. كانت هناك بعض المقابس الجيدة وأحد التروس. وقف ينظر حول المرآب. رأى برميلا معدنيا معبأ بالقمامة. دخل إلى المكتب حيث انتشر الغبار والرماد في كل مكان. وقف الصبي عند الباب. كانت هناك منضدة معدنية وسجل للحساب وبعض النشرات حول السيارات، منتفخة ومشبعة بالماء. انتشرت البقع والتجاعيد على الفرش الأرضي بسبب تسرب الماء من السطح. ذهب إلى المنضدة ووقف هناك، ثم رفع الهاتف واتصل برقم منزل والده.

بعد ربع ميل من السير في الطريق توقف ونظر إلى الوراء. قال: نحن لا نفكر جيدا. لابد أن نعود. دفع العربة خارج الطريق وأزاحها إلى مكان لا يمكن رؤيتها فيه، ثم تركا متاعهما وعادا إلى محطة الوقود. في المكان المخصص للخدمة جر برميل القمامة المصنوع من الفولاذ وقلبه وأخرج كل علب الزيت البلاستيكية. ثم جلس على الأرض وفرغها من بقايا الزيت واحدة تلو الأخرى، تاركا إياها مقلوبة على عقبها في أحد القدور حتى حصلا في النهاية على ما يقارب نصف كيلو من زيت المحرك. أغلق العلبة البلاستيكية ومسحها بقطعة قماش بالية وقاس ثقلها بيده. حصلا على زيت لسراجهما الصغير ليضيء الشفق والغسق الطويلين والرماديين. قال الصبي: يمكنك أن تقرأ لي قصة. اليس كذلك، يا أبي؟ أجاب: بلى، أستطيع ذلك.



في الجهة البعيدة من مجرى النهر مرت الطريق بمنطقة سوداء محترقة تماما، حيث بدت جذوع الأشجار المسودة والعارية ممتدة في كل الجهات وقد خيم الغبار على الطريق وأنت الأسلاك المتدلية من أعمدة الكهرباء المتفحمة بوهن في مهب الريح. لاح منزل محترق في بقعة خلت من الأشجار قبل امتداد لمروج مقفرة رمادية وحاجز طيني أحمر حديث العهد لورشــة أعمال طرق. وبعد ذلك أطلـت لوحات إعلانات لفنادق صغيرة. كل شيء كما كان من قبل غير أنه باهت ومكفهر. وقفا في أعلى التل في البرد ومجرى الريح ليلتقطا أنفاسهما. نظر الأب إلى الصبى الذي بادره قائلا: أنا بخير، وضع الرجل يده على كتف الصبي وأشار إلى الأراضي المنبسطة في الأسفل. أخرج المنظار من العربة ووقف في الطريق ونظر إلى السهل المقابل حيث ظهر شكل لمدينة في الرماد كأنه رسم عشوائي لقطعة من الفحم في أرض محترقة. لم ير أي شيء ولم يلاحظ أى أثـر لدخان. قال الصبى: هل يمكنني أن أنظر؟ طبعا يمكنك ذلك. انحنى الصبى على العربة وعدل مقود العربة، سأله: ماذا ترى؟ لا شيء. ثم أنزل المنظار. بدأ المطر بالهطول. أجاب الرجل: نعم، أعرف ذلك.

تركا العربة في أخدود مغطى بالمشمع وشقا طريقهما إلى أعلى المنحدر عبر جذوع الأشجار الواقفة المتفحمة إلى مكان فيه صخور بارزة، حيث جلسا في ظل صخرة وراقبا حبات المطر الرمادي تنهمر عبر الوادي. كان الطقس باردا جدا. جلسا ملتصقين وكل منهما يلف نفسه ببطانية فوق المعطف. بعد برهة

توقف المطر ولم يبق سوى تقطر حبات المطر في الغابات. عندما أصبح الجو صحوا نزلا إلى العربة وأزاحا الغطاء عنها وأخذا البطانيات والأشياء التي سيحتاجانها لقضاء تلك الليلة. عادا إلى أعلى التل ونشرا فراشهما على الثرى الذي لم يصبه المطر في ظل الصخور وجلس الرجل لافا ذراعيه حول الصبي في محاولة لإعطائه بعض الدفء. كانا في داخل بطانياتهما يراقبان الظلمة الغريبة الآتية لتلفهما. اختفى شكل المدينة الرمادي مع بدء الظلام كأنه مجرد شبح. أشعل الرجل السراج الصغير وأبعده عن مجرى الريح. ثم مشيا إلى الطريق ممسكا بيد الصبي إلى قمة التل حيث بلغ الطريق ذروته وحيث يستطيعان رؤية الأراضي المعتمة جنوبا، واقفين هناك في مهب الريح، ملتحفين بطانياتهما، يبحثان عن أي إشارة تنبئ بوجود نار أو سراج. لم يكن هناك أي شيء من ذلك. كان السيراج في سفح التل تحت الصخور يلفظ أنفاسه الأخيرة وبعد برهة عادا إلى ذلك المكان. لم يتمكنا من إيقاد النار حيث ابتل كل شــىء من حولهما. تناولا وجبتهما المتواضعة باردة وأويا إلى الفراش والسراج يتوسطهما. لقد أحضر كتاب الصبى لكن الإرهاق منع الصبى من الاستماع إلى القراءة. قال الصبي: هل من الممكن أن نبقى السراج حتى أنام؟ طبعا، يمكننا ذلك.

حاول الابن النوم لمدة طويلة. بعد برهة استدار ونظر إلى الرجل. كان وجهه في الضوء الخافت مخططا بالسواد من المطر كممثل مسرحي من زمن الكون الغابر. قال: هل يمكنني أن أسألك شيئا؟

- طبعا، يمكنك ذلك.
  - هل سنموت؟
- يوما ما. ليس الآن.
- ومازلنا متجهين جنوبا.
  - نعم.
  - لذا سنكون أكثر دفئا.
    - نعم.
    - حسنا.
    - حسنا ماذا؟
- لا شيء. حسنا، ليس إلا.
  - سوف أخلد للنوم.
    - حسنا.
- سأطفئ السراج، هل يناسبك ذلك؟
  - نعم. لا بأس.
- وفيما بعد في الظلمة: هل يمكنني أن أسألك شيئا؟
  - طبعا، بمكنك ذلك.
  - ماذا ستفعل لو متُ؟
  - لو مت لرغبت في الموت أيضا.
    - لکی تبقی معی؟
    - نعم، لكي أبقى معك،
      - حسنا.

اضطجے الرجل وهـ و يصغي للماء يتساقط في الغاب في عالـم من الصخر الصلد والبرد والصمـت ورماد الكون الهالك

الذي تحمله الريح القارسة والمتقلبة جيئة وذهابا في هذا الفراغ، تحمله إلى الأمام وتبعثره ثم تجمعه وتحمله إلى الأمام من جديد. انفصل كل شيء عن سنده وبقي غير مسنود في عالم من الرماد. كان سبب بقائه بعض من نفس مرتجف وقصير. آه لو أن قلبي من الصخر!

أفاق قبيل الفجر مع انبلاج النهار الرمادي، انبلاجا متثاقلا وشبه معتم، نهض والصبي لم يزل نائما، ارتدى حذاءه وتمشى بين الأشجار وهو يلف نفسه ببطانية، نزل إلى تجويف في الصخر وجلس وظل يسعل ويسعل فترة طويلة، ثم ركع في الرماد، رفع وجهه نحو النهار الشاحب، همس: يا إلهي، يا إلهي.

مرا عبر المدينة ظهيرة اليوم التالي، أبقى المسدس في متناول اليد على المشمع المطوي على العربة، أبقى الصبي قريبا بجانبه، كانت المدينة محترقة في معظمها، حيث لم يظهر أثر لحياة وقبعت السيارات في الشارع محشوة بالغبار، غطى الرماد والغبار كل شيء. بدت آثار أقدام متحجرة في الوحل وجثة في أحد المداخل وقد جفت تماما. بدا متكدرا من الوضع، جذب الصبي نحوه، قال: تذكر فقط أن الأشياء الموجودة في رأسك تبقى فيه إلى الأبد، لعلك تريد أن تفكر في ذلك.

- ننسى بعض الأشياء، أليس كذلك؟
- بلى. ننسى ما نريد أن نتذكر ونتذكر ما نريد أن ننسى. كانت هناك بحيرة على بعد ميل من مزرعة عمه حيث

اعتاد هو وعمه أن يذهبا في الخريف لجمع الحطب. اعتاد أن يجلس في مؤخرة قارب التجديف ماســحا يده والبرد شديد بينما كان عمه ينحني نحو المجاديف. كان الرجل العجوز يرتدي حذاء أسود مصنوعا من جلد الماعز ومربوطا بشكل عمودي، وكانت قبعته مصنوعة من القش. استقر غليونه الثمين في فمه وكان يرشح منه لعاب رقيق. استدار ليلقى نظرة إلى الشاطئ البعيد، محركا أذرع المجاديف وقد نزع الغليون من فمه ومســح ذقنه بظهر يده. امتدت أشــجار البتولا على طول الشاطئ الذي بدا شاحبا في ظلمة الأشجار دائمة الخضرة خلفه، اكتست حافة البحيرة بحطام من الجذوع الملتوية الميتة بلونها الشاحب والأشجار التي طرحتها رياح أحد الأعاصير منذ سنين خلت. لقد جرى تحطيب ونقل هذه الأشــجار منذ زمن طويل. استدار عمه وغير اتجاه المجاديف حيث انزلق القارب على الرمال ذات المياه الضحلة حتى انغرست الرافدة في الرمال. طفت سمكة نافقة على ظهرها في المياه الصافية حيث تظهر الأوراق الصفراء. تركا أحذيتهما على الألواح الدافئة المصبوغة وجرا القارب إلى الشاطئ وثبتا المرساة على آخر نقطة من الحبل. رأيا وعاء لدهن الخنزير معبأ بالأسمنت وقد استقر مسمار في وسطه. سارا على طول الشاطئ وعمه يتفحص سيقان وجذور الأشجار وهو ينفخ الدخان من غليونه ويلف حبلا على كتفه. وقع اختياره على أحد السيقان فقلبه مستخدما الجذور لتوليد القوة حتى أصبح نصف عائم في الماء. رفعا سراويلهما حتى الركبة لكن البلل أصابهما على أي حال. ثبتا الحبل بمربط في الجزء الخلفي من القارب وجدفا عائدين عبر البحيرة والساق يترنح ببطء خلفهما. لقد حل الظلام ولم يبق سوى الألم المتقطع البطيء وحركة أقفال المجاديف وسطح البحيرة المعتم وأنوار النوافذ الآتية على امتداد الشاطئ. سمعا صوت مذياع في مكان ما. لم ينبس أي منهما ببنت شفة. كان هذا هو اليوم المثالي في طفولته. هذا اليوم الذي سيشكل أيامه المقبلة.



ظلا متجهين جنوبا أياما وأسابيع تلت. وحيدين مرهقين. أراض جبلية قاحلة. بيوت مصنوعة من الألمونيوم. من حين إلى آخر كانا يريان أجزاء من الطريق الرئيسية التي تربط الولايات عبر مواقع عارية من بقايا أشجار الأخشاب. البرد والزمهرير. وقريبا من أعلى الفجوة العالية في الجبال وقفا يشاهدان الخليج المهيب المتجه نحو الجنوب حيث الأراضي المحروقة على مد البصر وأشكال الصخور المسودة تطل من بين أكوام الرماد، وأمواج الرماد ترتفع عاليا وتهب لتهبط عبر الحطام. تحرك ضوء الشمس الخافت واحتجب خلف الضباب.

ظلا أياما يخوضان في الأرض المحروقة. وجد الصبي بعض أقلام التلوين ورسم قناعا لوجهه محلى بالأنياب وظل يمشي مرهقا من دون تذمر. اختل توازن إحدى العجلات الأمامية للعربة. ما الذي يمكن فعله؟ لا شيء. حيث احترق كل شيء أمامهما إلى درجة الرماد، كان من غير المكن إيقاد النار، وكانت الليالي طويلة مظلمة والبرد في أقسى درجاته،

برد يفلق الصخر ويودي بالحياة. ضم الصبي المرتجف إليه وأحصى كل زفرة واهنة في العتمة.



أفاق على صوت الرعد البعيد واعتدل جالسا. ارتعش الضوء الخافت الآتي من العدم في كل مكان وانكسر عبر هبوط الرماد المتطاير. لف نفسه والصبي بالمشمع وتمدد مستيقظا وهو يصغبي ويفكر لمدة طويلة. إذا ما تعرضا للبلل فلن يكون هناك مجال لتجفيف نفسيهما بجانب النار. إذا ما تعرضا للبلل ربما سيهلكان.

كانت العتمة التي كان يفيق فيها في تلك الليالي عمياء لا يمكن اختراقها، عتمة تؤذي أذنيك عند الإصغاء. غالبا كان عليه أن يصحو في تلك الليالي حيث لا صوت سوى صوت الريح العارية والأشجار المتفحمة. نهض ووقف مترنحا في تلك الظلمة الباردة الموحشة وذراعاه في الهواء يبحثان عن التوازن بينما الحسابات الدهليزية في جمجمته تتخبط في تقديراتها، في تاريخ موغل في القدم بحثا عن الاستقامة. لا بد لكل سقطة أن تسبقها انحدار. تقدم خطوات عظيمة في العدم محصيا إياها نحو عودته، بعينين مغمضتين وذراعين سابحتين في الهواء. الاستقامة لماذا؟ لشيء من دون اسم في الظلمة، قناة أو دهليز، قمره يجمعه هو والنجوم، كبندول ضخم في قاعة مستديرة يرسم حركات النهار الطويلة للكون التي يمكن القول إنه لا يعرف شيئا عنها أو أنه يعرفها بحكم الضرورة.



عبرا الأراضي الرمادية المحترقة في نحو يومين. توغلت الطريق إلى الأعلى على طول قمة السفح حيث امتدت أراضي الغابات العارية في كل اتجاه، قال الصبي: الثلج يتساقط، نظر إلى السماء، هبطت حبة ثلج رمادية أمسكها بيده وراقبها تختفي كما اختفى آخر جيش للإمبراطورية الرومانية.

استمرا في السير والمشمع يلفهما وحبات الثلج الرطبة تتلوى وتتساقط من العدم. انتشر الثلج الرمادي الذائب على جانبي الطريق وجرى الماء الأسود من تحت أكوام الرماد العفنة. لم تعد هناك نيران شوم على السفوح البعيدة. اعتقد أن كريات الدم قد استهلك بعضها بعضا. لم يطرق أحد هذه الطريق من قبل حيث لا أثر لقطاع طرق ولا للصوص. بعد برهة وصلا إلى مرآب على جانب الطريق فوقفا في بابه المفتوح وراقبا الجليد الرمادي ينهمر من الأراضى المرتفعة.

جمعا بعض الصناديق القديمة وأوقدا نارا على الأرض. وجد الرجل بعض المعدات وأفرغ العربة وانبرى يصلح العجلة، أزاح الغطاء ونزع الطوق المعدني بثاقب يدوي، نشر ذراعا جديدة للطوق من ماسورة وجدها، ثم ثبّت كل شيء في مكانه ونصب العربة وساقها في محيط دائري حيث دارت بشكل جيد، وقد جلس الصبى يراقب كل شيء عن كثب.

تابعا السير في الصباح عبر الأراضي المحطمة. رأيا جلد خنزير بري أشعث معلقا على باب إحدى الحظائر، مع بقايا لذيل. ظهرت في داخل الحظيرة ثلاثة أجسام معلقة من العارضة في السقف، جافة ومغبرة بين الشرائح الباهتة. قال الصبي: ربما

يوجد شيء هنا. ربما يوجد بعض الذرة أو أي شيء آخر، رد الرجل: لنذهب من هنا.

تركز قلقهما حول وضع نعالهما، وكذلك الطعام، الطعام دائما. وجدا في مبنى قديم لتدخين اللحوم فخذا من لحم الخنزير معلقة عاليا في إحدى الزوايا. بدا كأن أحدا أحضرها من أحد القبور، إذ كانت جافة ومشدودة إلى حد بعيد. جعل يقطعها بسكين، فكشف عن لحم أحمر مالح في الداخل، نضر وجيد. قاما بقليه تلك الليلة على النار حيث تركا الشرائح السميكة تتضج بهدوء مع علبة من الفاصوليا. فيما بعد أفاق في الظلمة وتصور أنه سمع طبولا تقرع في مكان ما في التلال المظلمة الخفيضة. ثم تغير مجرى الرياح وخيم الصمت المطبق.



في الأحلام جاءته عروسـه الشاحبة مـن مهدها الأخضر المورق. كانت أضلاعها مصبوغـة بالأبيض وقد ارتدت ثوبا من الشاش وحملت شعرها الداكن بأمشاط من العاج وأمشاط من الأصداف. أطلت بابتسامتها ونظرت بعينيها الرانيتين إلى أسفل. فـي الصباح كان الثلج يتساقط وقد امتـدت خيوط من حبات الجليد الصغيرة على طول الأسلاك الكهربائية في الأعلى.

لم يثق بكل ذلك. قال لنفسه إن الأحلام المناسبة لرجل في خطر لا بد أن يلفها الخطر وكل ما عدا ذلك يكون نذيرا للوهن والموت، ليس إلا. كان قليل النوم، قلقا في منامه. رأى أنه يتجول في غابة مزهرة حيث ترفرف الطيور من حولهما هو والصبي، والسماء تنوء بزرقتها، لكنه تعلم كيف يصحو من تلك العوالم

الأسطورية، وهو راقد هناك في العتمة بمذاق غريب لحبة دراق سـقطت من أشجار خيالية تلاشت في فمه، اعتقد أنه لو عاش بما فيه الكفاية فإن الكون بأسره أخيرا سيؤول إلى الضياع، مثل الكون الهالك الآهل والعامر بالعميان الجدد الذي اختفى برمته ببطء من الذاكرة.

لـم يصح البتة من أحـلام اليقظة في الطريـق حيث تهادى بمشيته. تمكن من استرجاع كل شيء عنها ما عدا عبيرها. جلس في المسـرح بجانبها منحنيا إلى الأمام وهو يسـتمع للموسيقى. بدت الزخارف الذهبية وحامـلات المصابيح الجدارية والثنيات العمودية الطويلة للسـتائر على جانبي المسـرح. ضمت يده في حضنها وأمكنه تلمـس جرابها الطويل من تحت ردائها الصيفي الرقيق. كفي! لتأتى الظلمة والبرد الآن. اللعنة!

صنع واقيات من خرقتين قديمتين وجدهما وربطها بالعربة لحماية الأطراف من الطريق أمام العجلات ووضع الصبي في الصندوق ووقف على العارضة الخلفية ككلب متحفز، ثم أخذا في النزول وهما يشقان طريقا للعربة عبر الانحناءات وهما في وضعية رياضة التزلج. وكانت أول مرة يرى فيها الصبي يبتسم منذ زمن طويل.

في قمة التل ظهر انعطاف ثم اعتدال في الطريق. كان دربا قديما شق طريقه عبر الغابات. ارتجلا وجلسا على مقعد وجعلا ينظران إلى الأراضي الرمادية الممتدة التي لفها الضباب. أطلت بحيرة من هناك، باردة وشاحبة وثقيلة في التجويف النظيف من المناطق الريفية.

- ماذا يوجد هناك، يا أبى؟
  - إنه أحد السدود.
    - ما الغرض منه؟
- لتكوين البحيرة. قبل أن يقيموا السد كان ذلك مجرد نهر. يُستخدم الماء الذي يجري في السد لإدارة المراوح الضخمة التي تسمى توربينات لتوليد الكهرباء.
  - لصنع النور؟
  - نعم، لصنع النور.
  - هل يمكننا النزول إلى هناك لرؤية ذلك؟
    - أظن ذلك غير ممكن لبعد المسافة.
    - هل سيبقى السد هناك فترة طويلة؟
- أعتقد ذلك. إنه مصنوع من الأسمنت. ربما سيبقى مئات السنين، إن لم يكن الآلاف منها.
  - هل تعتقد أنه يوجد سمك في البحيرة.
    - لا. لا يوجد شيء في البحيرة.

قبل مدة طويلة شاهد في مكان ما قريب جدا من هنا صقرا ينزل من سفح الجبل الطويل الأزرق وينقض بصدره القوي على طائر وسط سرب من طيور الكركي ويأخذه إلى النهر في الأسفل بحالة مزرية تاركا خلفه ريشه المتطاير يتهادى في هواء الخريف الساكن.

لم يغادر مذاق الهواء المزعج فاه أبدا. وقفا في المطر كالبهائم التي تُربى في المزارع. ثم تابعا سيرهما وهما يلفان نفسيهما بالمشمع في المطر الخفيف الممل. كانت أقدامهما مبتلة

باردة ونعالهما تلفظ أنفاسها الأخيرة. بدت على جوانب الجبال محاصيل قديمة ميتة سويت بالأرض ولاحت الأشجار العارية على سلسلة الجبال فجة وسوداء في المطر.

كانت الأحلام غنية بالألوان إلى حد بعيد . بأي وسيلة أخرى سيناديك الموت؟ في أثناء التجول في الفجر القارس البرد تحول كل شيء إلى رماد في لحظات، كلوحات قديمة مصنوعة من الجص دفنت قرونا قبل أن تتعرض فجأة لضوء النهار .

ازداد الجوبردا ووصلا أخيرا إلى أراضي النهر المنخفضة الفسيحة في الوادي حيث لاحت آثار الأراضي الزراعية المدمرة وبدا كل شيء ميتا بلا حراك على امتداد الأراضي المنخفضة القاحلة. واصلا دفعهما للعربة على طول الطريق الأسفلتية وقد أطلت بيوت الألواح الخشبية العالية بسقوفها المعدنية المتعرجة. وبدت هناك حظيرة للأخشاب في أحد الحقول بلوحة إعلان تروج لمدينة «روك» السياحية وقد كتبت بأحرف كبيرة باهتة وعلقت عرضيا تحت منحنى السقف.

تحول السياج على جانبي الطريق إلى صفوف من نبات العليق الأسود المتشابك حيث لا أثر للحياة. ترك الرجل الصبي في الطريق حاملا المسدس وصعد على درج حجري ومضى عبر الردهة لبيت ريفي مظللا عينيه ومتلصصا من خلال النوافذ. دخل إلى المطبخ حيث انتشرت القمامة على الأرض وبعض الصحف القديمة. بدت الأواني في الخزانة والأقداح تتدلى من مقابضها. نزل عبر الممر ووقف في الباب المؤدي إلى الشرفة. بدا أرغن قديم في الزاوية وجهاز تلفاز وأثاث مصنوع من مواد

رخيصة وخزانة ملابس قديمة مصنوعة من خشب أشجار الكرز. صعد الدرج ودخل إلى غرف النوم حيث غطى الرماد كل شيء. بدت حجرة أطفال فيها لعبة على هيئة كلب استقرت على حافة النافذة وهي تنظر إلى الحديقة. فتش الخزائن الموجودة. نفض الغبار عن الأسرَّة وخرج ببطانيتين جيدتين من الصوف ونزل الدرج. وجد في خزانة المؤن ثلاث علب بندورة مغلفة. نفض الغبار عن أغطيتها وتفحصها. تصور أنها لم ترق لشخص ما من قبل، لذا قرر تركها وخرج بالبطانيتين على كتفه ثم تابعا مسيرهما في الطريق.

في ضواحي المدينة وصلا إلى سوبر ماركت حيث جثمت بضع سيارات في الموقف المثقل بالغبار. تركا العربة في الموقف وتجولا في الممرات المتسخة. وجدا في الجزء المخصص للخضار والفاكهة في القاع بعض الفاصوليا القديمة وشيئا ما ربما كان حبات من المشمش جفت وتحولت إلى تماثيل منذ زمن غابر. تبعه الصبي وخرجا من الباب الخلفي. استقرت في المر خلف المتجر بضع عربات للتسوق تعرضت لصدأ شديد. عبرا المتجر من جديد باحثين عن عربات أخرى لكنهما لم يجدا شيئا. كان بجانب الباب آلتان للمشروبات الخفيفة أُميلتا فوق الأرضية وفتحتا بعتلة. انتشرت النقود المعدنية في كل مكان في الرماد. جلس وأدخل يده في الأجزاء الداخلية للآلتين، وفي الآلة الثانية قبضت يده على أسطوانة معدنية باردة. سحب يده ببطء وجلس ينظر إلى علية كوكاكولا.

- ما هذا يا أبى؟

- هدية من أجلك.
  - ما ه*ي*؟
  - هنا اجلس.

فـك رباط الحقيبة عن ظهر الصبي ووضعها على الأرض خلفه، ثم ضغط وإبهامه تحت مشبك الألومنيوم في أعلى العلبة وفتحها. مال بأنفه نحو السائل الفائر الخفيف المتصاعد من العلبة ثم ناولها الصبى وقال له: اشرب.

أخذ الصبى العلبة. قال: إنها ترغى.

- اشرب،

نظر إلى والده ثم أمال العلبة وشرب. جلس هناك يتأمل فيها، قال: إنها جيدة حقا.

- نعم، إنها كذلك.
- ترید بعضا منها یا أبی؟
- أريدك أنت أن تشربها.
  - خذ رشفة منها.

أخذ العلبة ورشف منها ثم ناولها الصبي. قال: اشربها.

- لنجلس هنا.
- هذا لأننى لن أشرب واحدة مرة أخرى أبدا، أليس كذلك؟
  - كلمة «أبدا» تشى بوقت طويل.
    - حسنا، قال الصبي.

بحلول الشفق في اليوم التالي كانا في المدينة. بدت الامتدادات الأسمنتية الطويلة للتقاطعات عبر الولايات المختلفة كأنها بقايا حطام ملهى ضخم في ظل العتمة البعيدة. حمل المسدس في

الجزء الأمامي من حزامه وارتدى السترة من دون أن يزرها. الجثث الموميائية منتشرة في كل مكان، وقد التصق اللحم على امتداد العظم وجفت العروق لتصبح مشدودة ومضغوطة كالأسلاك. بدت ذابلة ومسحوبة كأنها شبح عصري، والوجوم ملاءات مغلية وقد اصفرت أوتاد الأضراس. كانوا حفاة كحجيج من نوع ما فقدوا نعالهم منذ زمن بعيد.

تابعا المسير. ظل يراقب الأمور من خلفه باستمرار عبر المرآة. الشيء الوحيد الذي كان يتحرك في الشوارع هو الرماد المتطاير. عبرا الجسر الأسمنتي العالي فوق النهر حيث لاح رصيف للتحميل في الأسفل، وكانت قوارب التنزه الصغيرة مغمورة إلى وسطها في المياه الرمادية، وبدت الأكوام العالية في النهر معتمة في الرماد.

في اليوم التالي صادفا على بعد بضعة أميال نحو جنوب المدينة عند منعطف في الطريق وهما يكادان يختفيان تقريبا في نبات العليق الميت حولهما، صادفا منزلا خشبيا قديما بمداخن جدران مائلة وجدار حجري. توقف الرجل، ثم تابع السير إلى المدخل.

- ما هذا المكان يا أبي؟
- إنه المكان الذي ترعرعت فيه.

وقف الصبي وهو ينظر إلى المنزل. نُزعت معظم الألواح الخشبية من الحوائط المنخفضة واستخدمت كحطب وبقيت القوائم المواد العازلة مكشوفة. انتشرت البقايا المتعفنة من الشرفة الخلفية على المصطبة الأسمنتية.

- هل سندخل؟
  - لمَ لا؟
  - أنا خائف.
- ألا تريد أن ترى أين كنت أعيش؟
  - لا .
  - ستكون الأمور على ما يرام.
    - ربما يعيش أحد هنا.
      - لا أظن ذلك.
- لكن لنفرض أن هناك شخصا ما.

وقف رانيا إلى جدران حجرته القديمة. نظر إلى الصبي.

- أتريد الانتظار هنا؟
- لا. أنت دائما تقول ذلك.
  - أنا آسف.
- أعرف هذا، لكنك تفعل ذلك،



نزعا حقائب الظهر وتركاها على المصطبة وشقا طريقهما وسط القمامة على الشرفة واندفعا إلى داخل المطبخ. كان الصبي ملتصقا بيد أبيه. بدت الأشياء كما كان يتذكرها إلى حد بعيد. كانت الغرف فارغة واستقر في الحجرة الصغيرة المجاورة لقاعة الطعام سرير معدني عار وطاولة معدنية قابلة للطي. لم يزل ملقط الفحم نفسه المصنوع من الحديد الصلب جاثما في المستوقد الصغير. اختفى الإطار المصنوع من خشب الصنوبر عن الجدران تاركا وراءه القشور فقط. وقف هناك

وتلمس بإبهامه خشب المستوقد بمساميره المدهونة التي كانت حوامل للجوارب الطويلة قبل أربعين عاما. «هنا كنا نحتفل بعيد الميلاد عندما كنت صبيا». استدار ونظر إلى الحطام في الحديقة، حيث ظهرت كتلة متشابكة ميتة من زهرة الليلك وبقايا سياج. «كنا في ليالي الشتاء الباردة عندما كانت تنقطع الكهرباء بسبب إحدى العواصف نجلس حول النار هنا، أنا وإخوتي، لأداء واجباتنا المدرسية». كان الصبي يراقبه، تراءت له أشكال غشت وجه والده لم يتمكن من رؤيتها. قال: ينبغي أن نذهب من هنا يا أبي. نعم، قال الرجل. لكنه لم يفعل.

عبرا إلى قاعة الطعام حيث كان القرميد في المستوقد بصفرة النهار الذي بني فيه إذ لم تشا والدته أن تراه مسودا. بدت الأرضية وقد تجعدت بسبب ماء المطر، وجدا في غرفة المعيشة عظام حيوان صغير مفككة وموضوعة في كومة. ربما كانت بقايا قطة. استقر قدح زجاجي بجانب الباب، تمسك الصبي بيد أبيه. صعدا الدرج ثم استدارا وعبرا الممر حيث تبعثرت بعض لفات الشاش المبتل على الأرضية وانكشفت الألواح الخشبية في السقف. وقف في باب غرفته إذ ظهر فراغ صغير بين السقف والجدران. «كنت أنام هنا وكان سريري مقابل هذا الجدار». استذكر الآلاف من ليالي الأحلام، أحلام من خيال طفل، عوالم غنية أو مرعبة بدت على طبيعتها لكنها لم تصور أبدا الآتي من الأيام. فتح باب الخزانة متوقعا إلى حد ما أن يجد أشياء تعود إلى أيام طفولته. نزل برد النهار القارس من السطح، رماديا السياء.

- ينبغى أن نذهب من هنا يا أبى. هل يمكننا الذهاب؟
  - نعم، يمكننا الذهاب،
    - أنا خائف.
  - أعرف ذلك. أنا آسف.
    - إنى خائف حقا.
  - حسنا، ما كان ينبغي أن نأتي إلى هنا،

بعد ثلاث ليال في التلال المنخفضة من الجبال الشرقية أفاق في الظلمة ليسمع شيئا يتقدم. كان مضطجعا ويداه على جانبيه. المتزت الأرض. الشيء قادم نحوهما.

- أبي، أبي، نطق الصبي.
- اهدأ . كل شيء على ما يرام .
  - ما هذا يا أبي؟

اقترب ذلك الشيء وعلا ضجيجه. اهتز كل شيء. ثم مر من تحتهما مثل قطار في الأنفاق ومضى مختفيا في الظلمة. التصق الصبي بوالده وهو يبكي ورأسه مدفون في صدره.

- اهدأ . كل شيء على ما يرام .
  - أنا خائف جدا.
- أعرف ذلك. الأمور جيدة الآن. لقد مضى في طريقه.
  - ما الذي حدث يا أبي؟
  - هزة أرضية. لقد انتهت الآن. نحن بخير. اهدأ.

في السنوات الخوالي كانت الطرق تعج باللاجئين القابعين بملابسهم الرثة وهم يرتدون الأقنعة والنظارات ويجلسون على قارعة الطريق مثل ناجين من كارثة جوية وعرباتهم مملوءة

بمتاعهم الرديء. كانوا يجرون العربات وعيونهم تلمع في جماجمهم مشكلين كتلا بشرية لا عقيدة لها، تترنح في الطرقات كمهاجرين من بلاد ضربتها الحمى. بدا وهن كل شيء في النهاية وآلت أمور قديمة ومزعجة إلى العدم والظلمة. أخذ آخر الأشياء المجموعة كلها معه وأطفئ النور ومضى إلى غير رجعة. انظر حولك. تعد كلمة «أبدا» وقتا طويلا. لقد عرف الصبي ما عرف. إن «أبدا» ليست وقتا على الإطلاق.

جلس عند العصر بجانب نافذة رمادية في الضوء الرمادي في بيت مهجور وقرأ جرائد قديمة والصبي نائم. لاحظ الأخبار المثيرة وانتابته المخاوف الغريبة. في الثامنة صباحا تنكمش زهرة الربيع. رنا إلى الصبي النائم. هل تستطيع فعل ذلك؟ متى سيحين الوقت؟ هل لك أن ...؟

جلسا القرفصاء في الطريق وتناولا الأرز البارد والفاصوليا الباردة التي طبخاها قبل عدة أيام. كان الطعام قد بدأ يتخمر. لم يجدا مكانا لإيقاد النار في منأى عن العيون. ناما ملتصقين تحت الدثار النتن في الظلمة والبرد. ضم الصبي إليه. لقد هزل كثيرا. قال الصبي: قلبي، قلبي، لكنه كان يعرف أنه لو كان أبا جيدا حتى الآن ربما كان الوضع كما قالت أمه: إن الصبي كان هو الشيء الوحيد الذي وقف بينه وبين الموت.

كان الوقت متأخرا من السنة ووجد صعوبة بالغة في تمييز ذلك الشهر. اعتقد أن لديهما طعاما كافيا للوصول إلى الجبال لكنه كان من الصعب التأكد من ذلك. كان الممر عند الحاجز المائى على ارتفاع خمسة آلاف قدم وسيكون الجو باردا جدا.

قال إن كل شيء يعتمد على الوصول إلى الشاطئ، غير أنه كان يعلم عند الإفاقة بالليل أن ذلك مجرد سراب ولا يتفق مع العقل. فهناك احتمال كبير بأنهما سيموتان في الجبال وينتهي الأمر عند ذلك.

عبرا بقايا حطام أحد المنتجعات واتجها جنوبا. امتدت الغابات المحروفة أميالا على طول المنحدرات وتساقط الثلج في وقت أبكر مما كانا يتوقعان. لم يظهر أي أثر لعابر في الطريق ولا لأى شيء يعيش هناك. بدت الصخور المستديرة المكسوة بالسواد كأشكال دببة على المنحدرات القليلة الأشجار. وقف على جسر حجرى حيث المياه تتدفق في بركة وتتحول تدريجيا إلى زبد رمادي. ذلك هو المكان الذي كان يشاهد فيه أسماك السلمون المرقطة وهي تتمايل في التيار في سباق مع ظلالها الواضحة على الصخور من تحتها . تابعا مسيرهما ، وكان الصبي يمشي مجهدا وهو يتكئ على العربة وينحنى تدريجيا إلى أعلى عبر الطرق الجبلية. لم تزل هناك بعض الحرائق مشتعلة في أعلى الجبال، وفي الليل كان يمكنهما رؤية نورها البرتقالي الغامق عند هبوط الرماد على الأرض. كان الجو يزداد بردا لكنهما أوقدا النار في مربضهما طوال الليل وتركاها مشتعلة خلفهما عندما رجلا في الصباح. لقد لفا أقدامهما بأكياس وربطاها بالأسلاك. حتى الآن تراكم الثلج لبضع بوصات فقط لكنه كان يعرف أنه إذا ما زاد سمكه بشكل كبير فلا بد أن يتخليا عن العربة. كانت المشكلات قد بدأت وكان عليه التوقف مرارا للراحة. شق طريقه إلى حافة الطريق وقد أدار ظهره للصبي حيث وقف منحنيا ويداه على ركبتيه وجعل يسعل. انتصب واقفا بعينين دامعتين. ظهر على الثلج الرمادي أمامه رشة رقيقة من الدم.

خيما بجانب صخرة مستديرة وصنعا مأوى من المشمع بأوتاد. أوقدا نارا وجعلا يجمعان كومة كبيرة من الأغصان تكفيهما طوال الليل. جمعا سجادة من أغصان نبات الشوكران الميت فوق الثلج وجلسا ملفوفين في بطانياتهما يراقبان النار ويرتشفان بقايا علبة الكوكاكولا التي عثرا عليها قبل أسابيع. تساقط الثلج من جديد وتطايرت حباته الناعمة في العتمة. غشيه النوم في الحدفء الرائع وقد مر ظل الصبي من فوقه إلى الجهة المقابلة حاملا حزمة من الحطب. راقبه وهو يحرك اللهب. بدا كأنه تنين ناري. تطاير الشرر إلى أعلى وتلاشى في الظلام الحالك. ما كل الكلمات المتلاشية واقع يتحقق وهذه النعمة ليست أقل واقعية باقتلاعها من جذورها.

أفاق قبيل الصباح وقد تحولت النار إلى فحم وتوجه إلى الطريق. أشرق النور في كل مكان وكأن الشمس المفقودة قد عادت أخيرا. بدا الثلج برتقاليا ولامعا. كانت إحدى حرائق الغابات تتقدم على امتداد السفوح المتعطشة للنيران المحيطة بهما، تلتهب وتستعر في الجو الملبد بالغيوم مثل الأضواء الشمالية. وقف في البرد المتصل فترة طويلة. أثار اللون المخيم حوله شيئا في داخله كان قد نسيه منذ زمن بعيد. تذكر كلماتها: ضع قائمة، ادع ربك، تذكر.

ازداد البرد . لم يتحرك أي شيء في ذلك العالم المرتفع . خيمت رائحة الدخان الشديدة المنبعثة من الأخشاب على الطريق . أخذ

يدفع العربة قدما عبر الثلوج بضعة أميال كل يوم، لم يكن لديه أدنى فكرة عن المسافة التي تفصلهما عن القمة. اقتصدا كثيرا في مأكلهما وكانا يشعران بالجوع طوال الوقت، وقف ينظر إلى الأراضي الممتدة حيث بدا نهر بعيد في الأسفل. كم كانت المسافة التي قطعاها؟

رأى في منامه أن المرأة كانت مريضة وكان يعتني بها. بدا الحلم على هيئة تضحية لكن نظرته كانت مختلفة. لم يعتن بها وقضت وحيدة في مكان ما في الظلمة، حيث لم يوجد حلم آخر، ولا رواية أخرى لسردها.

في هـذا الطريق لم يوجد رجال متدينون. لقد ذهبوا وبقيت أنا وأخذوا معهم العالم. ثمة تساؤل: كيف يمكن أن تختلف «أبدا»؟

خيَّمـت عتمة القمر المتواري وبدت الليالي أقل سـوادا بعض الشـيء عما كانت. مع طلوع النهار كانت الشـمس المنفية تدور حول الأرض مثل أم ثكلى تحمل شمعة.

كان الناس يجلسون على الرصيف فجرا محطمين ينفثون أنفاسهم في ملابسهم في مشهد يشبه محاولة انتحار فاشلة لجماعة دينية. ثم يأتي الآخرون لمساعدتهم. في غضون عام استعرت الحرائق على سلسلة الجبال وخيمت الترانيم المشوشة. سمعت صيحات القتلى. عندما طلع النهار كان الموتى مثبتين على دعامات على امتداد الطريق. ماذا فعلوا؟ اعتقد أن العقاب ربما كان أكبر من الجريمة في تاريخ هذا العالم لكنه ارتاح قليلا لهذه الفكرة. بدأ الهواء يروق وتصور أن القمة ليست بعيدة. ربما

يصلانها غدا. جاء الغد وذهب. لم يتساقط الثلج مرة أخرى لكن كثافته على الطريق كانت قد بلغت ست بوصات، وكان دفع العربة إلى أعلى في تلك المنحدرات عملا شاقا. اعتقد أنهما سيجبران على التخلي عنها. كم من المتاع يستطيعان حمله؟ وقف ورنا نحو المنحدرات العارية بناظريه. كان الرماد يهبط على الثلج حتى حوّله إلى اللون الأسود تماما.

بدا الممر قريبا عند كل منعطف ولكنه فيما بعد توقف في إحدى الليالي ونظر في كل الاتجاهات وتأكد منه تماما. فك رقبة السترة وأنزل القبعة ووقف مصغيا. سمع صوت الريح تعبث في أكوام نبات الشوكران السوداء الميتة. ظهر موقف فارغ للسيارات عن بعد. وقف الصبي إلى جانبه حيث كان قد وقف مرة مع والده في فصل شتاء خلا. سأل الصبي: ماذا هناك يا أبي؟



تابعا شـق طريقهما في الصباح وكان الجو باردا جدا. قبيل العصر بدأ الثلج يتساقط مـرة أخرى وخيما مبكـرا إذ جثما مسـتظلين بالمشـمع وراقبا الثلج يتساقط على النار. بحلول الصباح كانت هناك بضع بوصات من الثلج الجديد على الأرض لكن الثلج توقف وخيم السـكون إلا من سماع دقات قلبيهما. كوّم الحطـب فوق الجمر ونفخ في النار معيدا الحياة إليها، ثم شـق طريقه عبر الانهيارات الثلجية لإخراج العربة. بحث بين العلب ثم عاد وجلسـا بجانب النار وتناولا آخر ما تبقـى لديهما من البسـكويت وعلبة من النقانق. وجـد في مخبأ في حقيبة ظهره

نصف عبوة من الكاكاو فطهاها للصبي ثم سكب لنفسه فنجانا من الماء الساخن وجلس ينفخ فيه.

- -لقد وعدت ألا تفعل ذلك، قال الصبي.
  - أفعل ماذا؟
  - تعرف ماذا، یا أبی.

سكب الماء الساخن في الإناء وأخذ فنجان الصبي وسكب بعض الكاكاو في فنجانه ثم أعاده إليه.

- عليَّ أن أراقبك في كل الأوقات، قال الصبي.
  - أعرف ذلك.
- إذا تنصلت من الوعود الصغيرة ستتنصل من الوعود الكبيرة. هذا ما قلته أنت.
  - أعرف، لكننى لن أفعل ذلك،



شـقا طريقهما طوال اليوم من على المنحدر المواجه لجنوب الحاجر المائي. كانت العربة تتوقف عن الاندفاع تماما في الكتل الثلجية العميقة وكان عليه أن يجرها من خلفه بيد واحدة وهو يفتح لها الطريق. كان يستحيل العثور على شيء يستخدمه كمزلاج في المنطقة الجبلية مثل أداة معدنية قديمة أو لوح سـقط من سقف ما. ابتلت أغطية أقدامهما بالكامل وعانيا من البرد والبلل طوال اليوم. اتكأ على العربة ليلتقط أنفاسه والصبي ينتظر. سمع انهيارا حادا في مكان ما في الجبل، ثم تلاه آخر. إنه مجرد سقوط لشجرة، قال الصبي. كل شيء على ما يرام، رد الرجل. كل الأشجار في العالم ستسقط عاجلا أم آجلا. لكن ليس علينا.

- كيف لك أن تعرف ذلك؟
  - أعرف، ليس إلا.

ومع ذلك صادفا أشــجارا تعترض الطريق مما كان يدفعهما إلى أن يفرغا العربة وينقلا المتاع من فوق الجذوع ثم يحملاها من جديد ليضعاها في الجهة المقابلة البعيدة. اكتشـف الصبي ألعابا نسي أنها كانت معه. احتفظ بلعبة لشاحنة وتابعا مسيرهما وقد استقرت اللعبة على المشمع.

خيما في شريط أرضي على الجهة القاصية لجدول متجمد على جانب الطريق. طيرت الرياح الرماد عن الجليد الأسود وبدا الجدول كدرب بازلتي يتعرج عبر الغاب. جمعا الحطب من الجهة الشمالية للمنحدر حيث لم تكن الرطوبة عالية جدا هناك. دفعا أشجارا بكاملها وسحباها إلى مخيمهما. أوقدا نارا ونشرا المشمع وعلقا ملابسهما المبتلة على أوتاد لتنفث البخار والنتن وجلسا ملفوفين في دثارهما عاريين والرجل يلصق قدمي الصبى بمعدته ليدفئهما.

كان الصبي يئن عندما استيقظ في الليل فاحتضنه الرجل. اهدأ، قال له. اهدأ. كل شيء على ما يرام.

- رأيت حلما سيئا.
  - أعرف ذلك.
- هل ينبغى أن أخبرك به؟
  - إن أردت ذلك.
- كان لـدي بطريق قمت أنـت بإدارة زنبركـه وكان يتهادى ويضرب زعنفيه. وكنا جميعا في ذلك المنزل الذي كنا نعيش فيه

ووصل البطريق إلى الزاوية لكن أحدا لم يدر زنبركه من جديد وكان ذلك مرعبا حقا.

- حسنا.
- كان ذلك أكثر رعبا في الحلم.
- أعرف. يمكن للأحلام أن تكون مرعبة حقا.
  - لماذا رأيت ذلك الحلم المرعب؟
- لا أعرف، لكن الأمور على ما يرام الآن، سأضع بعض الحطب على النار، اخلد للنوم الآن.

لم يرد الصبي. ثم قال: الزنبرك لم يكن يعمل.

قضيا أربعة أيام أخرى لكي يخرجا من منطقة الثلوج ولم تبق إلا بقع مغطاة بالثلج عند بعض المنعطفات في الطريق، وكانت الطريق سوداء مبتلة نتيجة ذوبان الثلوج من الأراضي المرتفعة واستمرت كذلك بعض الوقت. خرجا على امتداد حافة ممر عميق وبعيدا في أسفل العتمة بدا أحد الأنهار. وقفا مصغيين.

ظهرت جروف الصخور العالية على الجهة القاصية للوادي الضيق ذات الأشـجار السـوداء النحيلة المائلة على الخندق. تلاشـى صـوت النهر، ثم عاد بعد ذلك وهبـت رياح باردة من الأراضـي المنخفضة. قضيـا اليوم كاملا قبـل أن يصلا إلى النهر.

تركا العربة في مكان للوقوف وتجولا عبر الغاب. سمعا صوت رعد خفيض آتيا من النهر. كان ذلك شلالا يندفع من على سطح عال لصخرة ويسقط بعمق ثمانين قدما عبر خيمة من الضباب إلى داخل البركة في الأسفل. كان بإمكانهما شم رائحة الماء والشعور بالبرودة الآتية منه. يا إلهي، صاح الصبي. لم تستطع عيناه مفارقة المشهد.



قرفص والتقط حفنة من الحصى وشمها ثم تركها، فانسابت من بين يديه لامعة مستديرة وملساء ككرات بلورية صغيرة أو كرات حلوى مرقطة صنعت من الصخر. بدت كأقراص صغيرة سوداء تشع كقطع من الزجاج اللامع نتيجة الرذاذ الصادر من النهر. تمشى الصبي ثم قرفص ولامس المياه الداكنة.

ســقطت مياه الشلال تقريبا في منتصف البركة فدارت المياه برغوة رمادية. وقفا جنبا إلى جنب وهما يصيحان أحدهما على الآخر وسط الضجيج.

- هل المياه باردة؟
- نعم. إنها باردة جدا.
- هل تريد أن تنزل إلى الماء؟
  - لا أعرف.
  - أنت تعرف بالتأكيد.
    - هل يمكننا النزول؟
      - لننزل.

فك السترة وتركها تسقط على الحصى وانتصب الصبي وتعريا ونزلا إلى الماء. بدوا شاحبين كالأشباح ومرتجفين. كان الصبي نحيلا إلى درجة تنبئ بتوقف قلبه. غاص في الماء وصعد لاهثا واستدار وانتصب في الماء، ضاربا ذراعيه.

- هل الماء يغمر رأسى؟ صاح الصبى.
  - لا. لنسبح.

استدار وسبح إلى حيث الشلالات، مفسحا المجال للماء الساقط لضرب جسمه. انتصب الصبي في البركة حتى خصره واضعا يديه على كتفيه وهو يقفز إلى أعلى وإلى أسفل. عاد الرجل إليه. أمسكه وجعله يعوم بمساعدته والصبي يلهث ويضرب ذراعيه في الماء. أحسنت صنعا، قال الرجل. أحسنت صنعا.

ارتديا ملابسهما وهما يرتجفان وصعدا في الدرب إلى أعلى النهر. تمشيا على امتداد الصخور إلى حيث يبدو أن النهر ينتهي وأمسك الصبي وغامر بالوصول إلى آخر سلسلة الصخور. انقبض النهر فوق الحافة وسقط بكامله في خط مستقيم إلى البركة في الأسفل. تمسك الصبي بذراع أبيه.

- المسافة بعيدة جدا، قال الصبي.
  - إنها بعيدة جدا.
- هل يموت الشخص إذا سقط هنا؟
  - سوف يتأذى. إنها مسافة طويلة.
    - إنه شيء مرعب جدا.

تجولا في الغاب حيث بدأ النور يتلاشى. سارا في المناطق المستوية على امتداد أعلى النهر من بين الأشجار الضخمة الميتة. كانت غابة جنوبية غنية ضمت يوما ما أعشاب «البودوفلون» و«الببسوة»، وبدت أيضا نباتات «الجنسة»، بأطرافها اليابسة الميتة في شكلها السداسي وقد التوت وتخشنت واسودت. توقف حيث لاحظ شيئا ما في القش والرماد وانحنى وكشف عنه.

بانت مجموعة «الفطر»، منكمشة ويابسة ومجعدة. التقط واحدة منها ورفعها وشمها، ثم قضم قطعة من الطرف ومضغها.

- ما هذا يا أبي؟
- «الفطر»، إنه «الفطر».
  - وما الفطر؟
- إنه نبات يصلح للأكل.
  - هل يمكن تناوله؟
- نعم. جرب قضمة منه؟
  - هل هو طيب؟
    - جريه،

شـم الصبي حبة الفطر وقضمها وجعـل يمضغها. نظر إلى أبيه. إنها طيبة، قال الصبي.

نبشا نباتات الفطر من الأرض بأحجامها الصغيرة وأشكالها الغريبة ثم وضعها الرجل في قبعة سترة الصبي. عادا إلى الطريق إلى حيث تركا العربة وخيما بجانب البركة عند الشلالات. أزالا التراب والرماد عن حبات الفطر ووضعاها في إناء لتنقع بالماء أوقد نارا عند حلول الظلم وقطع حفنة من حبات الفطر إلى شرائح على قطعة من الخشب ثم وضعها في مقلاة مضيفا إليها بعض دهن الخنزير من علبة للفاصوليا وتركها على الجمر لتضج ببطء. كان الصبي يراقبه. قال: هذا مكان جيد، يا أبي. تناولا كمية الفطر القليلة والفاصوليا وشريا الشاي وأكلا كمثرى معلبة كحلوى. أسند النار على شريط الصخر حيث أوقدها وعلق المشمع خلفهما ليعكس الحرارة. جلسا وهما

يشعران بالدفء في ملجئهما بينما كان يحكي القصص للصبي. كانت قصصا قديمة عن الشـجاعة والعدالـة كما تذكرها حتى استسلم الصبي للنوم في فراشه، حرك الرجل النار واضطجع شـاعرا بالـدفء والشـبع ومصغيا للرعد الخفيـض الآتي من الشلالات من فوقهما في الظلمة والغابة العارية.

انطلق في الصباح ونزل في الدرب المحاذي للنهر. كان الصبي محقا في قوله إن المكان جيد وقد أراد أن يرى إن كان هناك أي أثر لزائرين آخرين. لم يجد شيئا. وقف يراقب النهر حيث جنح وولج إلى البركة والتف ونتجت عنه دوامة. أسقط حجرا أبيض لكنه اختفى ما أن ابتلعه الماء. لقد وقف على هذا النهر في الماضي وشاهد أسماك السلمون تلمع في البرك ولا تظهر للعيان في الماء البني إلا عندما تدير جوانبها لتناول الطعام حيث تنعكس أشعة الشمس عليها في عمق الظلمة كلمعان السكاكين في كهف ما.

- لا نستطيع البقاء هنا فالجو يزداد بردا. الشلال مغر لكنه كان لنا وسيكون لغيرنا ولا نعرف من هم ولا نسمع وقع أقدامهم. إن المكان غير آمن.
  - يمكننا المكوث يوما آخر.
    - المكان غير آمن.
  - من الممكن أن نجد مكانا آخر على النهر.
  - يجب أن نتابع المسير. يجب الاستمرار في السير جنوبا.
    - ألا يتجه النهر جنوبا؟
    - لا. ليس الأمر كذلك.

- أيمكنني رؤيته على الخريطة؟
  - نعم، دعني أحضرها،

كانت خريطة الطرق الممزقة قد وزعتها إحدى شركات الزيوت قطعة واحدة يوما ما لكنها الآن مرتبة في أوراق منفصلة ومرقمة في الزوايا بقلم تلوين ليسهل تجميعها. بحث في الأوراق ومد على الأرض منها ما يجيب عن السؤال.

نقطع الجسر هنا. تبلغ المسافة نحو ثمانية أميال أو ما إلى ذلك. هذا هو النهر. إنه يتجه شرقا. نتبع الطريق هنا على طول سلسلة الجبال الشرقية. هذه طرقنا، الخطوط السوداء على الخريطة، وهي طرق الولايات.

- لماذا هي طرق الولايات؟
- لأن الولايات كانت تمتلكها . ما كان يسمى بالولايات.
  - لكن ليس ثمة ولايات الآن؟
    - . 🗸 –
    - ماذا جرى لها؟
  - لا أعرف بالضبط، هذا سؤال جيد،
    - لكن الطرق لم تزل موجودة.
      - نعم. بعض الوقت.
        - كم من الوقت؟
- لا أعرف. ربما فترة طويلة. لا شيء يستطيع اقتلاعها، لذا يفترض أن تبقى سليمة بعض الوقت.
  - لكن لن يكون عليها أي سيارات أو شاحنات.
    - لا.

- حسنا.
- هل أنت جاهز.

أوماً الصبي برأسه. مسح أنفه بكمه وحمل حقيبة الظهر. لف الرجل أجزاء الخريطة ونهض. تبعه الصبي عبر أشجار السياج الرمادية إلى الطريق.

عندما ظهر الجسر بالأسفل ظهرت شاحنة بقاطرة انقلبت على جنبها في عرض الجسر وعلقت في العوارض الحديدية الثابتة. بدأت السماء تمطر من جديد ووقفا هناك والمطر يضرب بنعومة على المشمع.

- هل يمكننا الدوران حوله؟ ســأل الصبي وهو يسترق النظر من داخل العتمة الزرقاء من تحت المشمع.
- لا أعتقد ذلك. لعل بإمكاننا النزول من تحته. ربما علينا أن نفرغ العربة.

امتد الجسر فوق منحدر النهر. كان بإمكانهما سماع صوت النهر عندما لفا المنعطف في الطريق. هبت رياح عبر الممر فسحبا زوايا المشمع حول نفسيهما ودفعا العربة لتصل فوق الجسر. كان باستطاعتهما رؤية النهر من بين العوارض الحديدية تحت أقدامهما. بدا جسر لسكة الحديد مثبتا على أعمدة حجرية في أسفل المنحدر. كانت أحجار الأعمدة ترشح فوق النهر بمسافة بسبب المياه العالية، وقد اختنق منحنى النهر بمساحات واسعة من الأغصان المسودة والقش وجذوع الأشجار.

كان قد مضى على الشاحنة هناك سنوات طويلة إذ استوت عجلاتها بالأرض من تحت الإطارات المعدنية. كانت مقدمة

الشاحنة عالقة بعوارض الجسر وانفصلت القاطرة إلى الأمام قريبا من السطح العلوى واستندت إلى ظهر المقصورة وقد انحرفت مؤخرتها وعلقت بعوارض الجسر من الجهة الأخرى وتعلقت لعدة أقدام في الهواء فوق مجرى النهر. دفع الرجل العربة من تحت القاطرة لكن يد العربة علقت. كان عليهما دفعها من الجوانب. تركاها واقفة في المطر مغطاة بالمشمع وانسلا من تحت القاطرة حيث ترك الصبى جاثما في مكان جاف بينما صعد هو على عتبة خزان الوقود ومسح الماء من على الزجاج ونظر إلى داخل المقصورة. نـزل ثم مد يده وفتح الباب. صعد إلـى الداخل وأغلق الباب من خلفه وحلس بنظر من حوله. بدت منامة كلب قديمة خلف المقاعد وانتشرت أوراق على الأرض. كان درج السيارة مفتوحا لكنه فارغ. ظهرت فرشــة نتنة رطبة على السرير في الجدار وثلاجة صغيرة بابها مفتوح وطاولة يمكن طيها ومجلات قديمة على الأرض. فتش الخزائن في الأعلى لكنها كانت فارغة. سحب الأدراج تحت السرير وفتش في القمامة. صعد إلى المقصورة مرة أخرى وجلس في مقعد السائق ونظر إلى النهر من خلال خيط الماء المتهادي على الزجاج. خيمت الظلمة البطيئة على كل شيء في المكان على وقع المطر الناعم على السطح المعدني.

قضيا ليلتهما في الشاحنة وفي الصباح توقف المطر. أفرغا العربة ونقلا كل متاعهما من تحت الشاحنة إلى الجهة الأخرى ثم عبآها من جديد. بدت بعد نحو مائة قدم على الجسر بقايا العجلات المتفحمة التي كانت قد احترقت هناك. وقف ينظر إلى القاطرة. ماذا تظن بداخلها؟

- لا أعرف.
- نحن لسنا أول من جاء إلى هنا. لذا ربما لا يوجد شيء فيها.
  - لا سبيل للدخول إليها.

وضع أذنه على جانب القاطرة ودق على اللوح المعدني براحته. قال: تبدو فارغة، ربما يمكن الدخول إليها من السقف، يرجح أن يكون شخص ما أحدث ثقبا في جانبه.

- كيف له أن يحدث ثقبا؟
- يمكن أن يجد شيئا يعينه على ذلك.

خلع سترته ووضعها على العربة وصعد على دعامة الشاحنة ثم تسلق من فوق الزجاج الأمامي إلى سطح المقصورة. وقف واستدار ونظر إلى النهر. كان السطح المعدني مبتلا تحت قدميه. رنا إلى الصبي الذي بدا قلقا. استدار ومد يده وتشبث بمقدمة القاطرة ورفع نفسه ببطء. كان ذلك كل ما يستطيع فعله على الرغم من فقده كثيرا من وزنه. رفع إحدى رجليه فوق الحافة شم وقف معلقا يلتقط أنفاسه، ثم رفع نفسه وتدحرج قبل أن يعتدل.



ظهرت كوة في سـطح بيت تبعد نحو ثلث المسافة من السطح واتجه إليها خافضا جسمه. كانت الكوة بلا غطاء وشعر برائحة رقائق الخشب الرطبة من داخل القاطرة، تلك الرائحة البغيضة التـي طالما عرفها. كانت لديه مجلة في الجيب الخلفي لبنطلونه فأخرجها ونـزع بعض الصفحات ولفها قبـل أن يخرج الولاعة

ويشعلها ويرميها في الظلمة. صدرت أصوات همس ضعيفة. أزاح الدخان المنبعث ونظر إلى داخل القاطرة. بدت النار المشتعلة على الأرض بعيدة جدا. أحاط النور القادم بيده مما مكنه من رؤية مؤخرة صندوق القاطرة حيث ظهرت جثامين بشرية مسجاة في كل الاتجاهات وقد جفت وانكمشت في ملابسها المتحللة. خبت لفيفة الأوراق المشتعلة لتصبح خيطا من النور قبل أن تنطفئ تاركة سيحابة رقيقة للحظة من الوهج على هيئة وردة، زهرة أقحوان ذائبة. ثم ساد الظلام من جديد.

في تلك الليلة خيما في الغاب على سلسلة جبلية تطل على السهل الواسع الذي يمتد جنوبا. أوقد نارا للطهي في ظل صخرة وتناولا ما تبقى من الفطر وعلبة من السبانخ. في أثناء الليل هبت عاصفة على الجبال في الأعلى ونزلت تهدر إلى الأراضي المنخفضة بدمارها وأزيزها حيث تبدى العالم الرمادي مقفرا مرارا وتكرارا في تلك الليلة المحاطة بالبرق اللامع. التصق الصبي بأبيه. تلاشت العاصفة، ثم سمعا خشخشة وجيزة لحبات البرد تلاها المطر البطىء القارس.

عندما أفاق مرة أخرى كان الظلام لم يزل مخيما لكن المطر قد توقف، بدا نور مصحوب بدخان في الوادي، نهض وتجول على امتداد السفح، تبدى ضباب رقيق ناتج من حريق امتد عدة أميال، قرفص وتمعن فيه، كان بإمكانه أن يشم رائحة الدخان المنبعثة، بلل إصبعه ورفعها عكس الريح، عندما انتصب واقفا واستدار ليعود بدا الضوء من داخل المشمع حيث أفاق الصبى، ومن حيث استقر في الظلمة ظهرت الزرقة كأنها خطوة

في مغامرة أخيرة في طرف العالم، عالم كل ما فيه غير قابل للتفسير. وهكذا كانت الأمور.

أمضيا اليوم التالي بكامله يتنقلان عبر الضباب المتحرك الناتج من دخان الحرائق. في المناطق المفتوحة المحروقة كان الدخان يتصاعد من الأرض كالضباب، والأشجار السوداء النحيلة تحترق على المنحدرات كأنها قواعد لشموع وثنية. وصلا فيما بعد في أثناء النهار إلى مكان عبر فيه الحريق الطريق إذ لم تزل الحصباء ساخنة وبدأت بعد مسافة تلين تحت أقدامهما. بدأ القار الأسود الحار يجذب نعالهما ويتمدد في موجات رقيقة تحت وطأة أقدامهما. توقفا. قال الرجل: علينا أن نتوقف.



تراجعا وخيما في الطريق نفسها، عندما تابعا مسيرهما في الصباح كانت الحصباء قد بردت، وبعد فترة صادفا صفًا لآثار أقدام محفورة في القار، ظهرت بشكل مفاجئ هكذا، قرفص وتمعن فيها، لقد خرج شخص ما من الغاب في أثناء الليل ومضى في حال سبيله على الأسفلت اللين.

- من يكون؟ سأل الصبي.
  - لا أعرف من يكون.

صادفاه وهو يشق طريقه أمامهما، ساحبا إحدى رجليه بصعوبة ومتوقفا بين الحين والآخر ليقف منحنيا ومتشككا قبل أن يبدأ خطوته القادمة.

- ماذا ينبغي أن نفعل يا أبي؟
- نحن على ما يرام. لنتبعه ونراقب، ليس إلا.

- لنلق نظرة، قال الصبى.
  - نعم، لنلق نظرة،

تبعاه مسافة طويلة ولكن بمواكبتهما لسرعته كانا يضيعان نهارهما. وأخيرا جلس في الطريق ولم ينهض مرة أخرى. التصق الصبي بمعطف والده. لم ينبس أحد ببنت شفة. كان هذا الشخص يبدو محترقا كالأرض من حوله، بلباس اتشح بالسواد. كانت إحدى عينيه متفحمة ومغلقة، وشعره مجرد طبقة رقيقة من الرماد على جمجمته المسودة. عندما مرا من جانبه نظر إلى الأسفل، وكأنه اقترف ذنبا ما. كان حذاؤه مربوطا بالأسلاك وتغطيه طبقة من قار الطريق. جلس هناك بصمت، منكبا في ملابسه السوداء. ظل الصبي ينظر إلى الخلف. أبي؟ قال هامسا. ماذا حل به؟

- لقد صعقه البرق.
- ألا نستطيع مساعدته يا أبي؟
  - لا. لا نستطيع مساعدته.
- ظل الصبي يسحب معطف أبيه. يا أبي؟
  - كفي.
  - ألا نستطيع مساعدته يا أبي؟
- لا. لا نستطيع مساعدته. لا يمكننا فعل أي شيء من أحله.

تابعا مسيرهما والصبي ينتحب. ظل ينظر إلى الخلف. عندما وصلا إلى قاع التل توقف الرجل ونظر إلى الصبي ثم نظر خلفه إلى أعلى الطريق. كان الرجل الذي تعرض للحريق قد سقط

على الأرض ولا يمكن تمييزه من تلك المسافة. أنا آسف، قال الرجل. لم يكن في وسعنا عمل أي شيء له. لا سبيل لمساعدته. يحزنني ما حدث له ولكن لا يمكننا فعل أي شيء له. أنت تعرف هذا، أليس كذلك؟ وقف الصبي ينظر إلى الأسفل وأوماً برأسه. ثم تابع مسيره ولم ينظر إلى الخلف مرة أخرى.



في المساء تبدى ضوء فسفوري باهت من الحرائق. بدت المياه الراكدة في القنوات على جانبي الطريق سوداء بسبب الماء الناتج من ذوبان الثلوج واحتجبت الجبال. عبرا نهرا من على جسر أسمنتي حيث تحركت خيوط الرماد والألواح المتجمعة من قطع الخشب المسودة ببطء في التيار. وأخيرا توقفا وتراجعا ليخيما تحت الجسر.

لقد حمل محفظة الجيب حتى حفرت ثقبا على شكل زاوية في بنطلونه. وفي أحد الأيام جلس على قارعة الطريق وأخرجها وتفحص محتوياتها. ضمت بعض النقود وبعض الكروت الائتمانية ورخصة القيادة وصورة لزوجته. نشر كل شيء على الأسفلت. رمى بالمحفظة الجلدية التي اسودت من العرق إلى داخل الغاب. التقط الصورة ثم وضعها على الطريق من جديد قبل أن ينهض وبتابعا مسيرهما.

في الصباح استلقى وهو ينظر إلى أعشاش الطيور الطينية التي بنتها في الزوايا تحت الجسر. نظر إلى الصبي لكن الصبي استدار وجعل يحدق في النهر.

- لم يكن في وسعنا فعل أي شيء.

- لم يرد الصبي.
- سيموت حتما. لا يمكننا تقاسم ما نملك معه وإلا هلكنا نحن أيضا.
  - أعرف ذلك.
  - إذن متى ستتكلم معى من جديد؟
    - أنا أتكلم الآن.
    - هل أنت متأكد؟
      - نعم.
      - حسنا.
      - حسنا.

وقفا على الضفة البعيدة لأحد الأنهار يناجيان ربهما. ترنحت الأشباح البالية في ثيابها الرثة عبر الخراب وتجولت في بحر معدني على أرضية يابسة تصدعت وتكسرت مثل طبق تهشم إثر سقوطه. تبدت دروب في النيران الملتهبة في الرمال المتخثرة وتلاشت الأشكال من بعيد. أفاق وظل مستلقيا في الظلمة.

«توقفت ساعات الحائط في الساعة الواحدة وسبع عشرة دقيقة. بدت حزمة طويلة من الضوء وحدثت سلسلة من الارتجاجات الضعيفة. نهض وذهب إلى النافذة. سائلته المرأة: ما الذي حدث؟ لم يرد. ذهب إلى الحمام وضغط زر النور لكن الكهرباء كانت قد انقطعت. بانت شعلة وردية باهتة من زجاج النافذة. جثا على ركبتيه ورفع مفتاح حوض الاستحمام لإيقافه ثم فتح الصنبورين إلى أقصى درجة يستطيعها. كانت تقف في الباب في ثياب النوم وهي تتعلق بمزلاج الباب وتحمى بطنها

بيدها. ما الأمر؟ ما الذي يحدث؟

- لا أعرف.
- لماذا تستحم الآن؟
  - أنا لا أستحم.

في تلك السنوات التي خلت أفاق مرة في غابة جرداء واستلقى مصغيا إلى أصوات الطيور المهاجرة في الأعلى في ذلك الظلام الدامس. كانت أصواتها الضعيفة تسمع على بعد أميال في السماء حيث دارت حول الأرض ببرود يشبه دوران الحشرات على حافة قدر للطعام. دعا لها بالتوفيق حتى اختفت. لم يسمعها مرة أخرى أبدا».

كانت بحوزته مجموعة متهرئة ومتجعدة من ورق اللعب وجدها في درج خزانة في أحد البيوت وقد ضاع منها ورقتا «الإسباتي» ولكنهما مع ذلك لعبا بها على ضوء النار وهما قابعان ببطانياتهما حاول تذكر قواعد ألعاب الطفولة بما فيها لعبة «العانس»، وهي ضرب من لعبة «الهويست». كان متأكدا أنه استرجعها بشكل خاطئ وقام باختراع بعض الألعاب وأعطاها أسماء غير حقيقية في بعض الأحيان كان الصبي يطرح عليه أسئلة تتعلق بالعالم الذي لم يعد يشكل له ولو مجرد ذكرى. كان يفكر مليا قبل الإجابة، إذ لم يكن هناك ماض. ماذا تريد؟ لكنه توقف عن اختراع الأشياء لأنها ليست حقيقية، ومجرد سردها يسبب له الشعور بالذنب. كان للصبي تخيلاته الخاصة به. كيف ستكون الأمور في الجنوب وكيف سيبدو الأطفال الآخرون؟ حاول وضع حد لهذه الأمور لكن فؤاده لم يكن أحدها. فؤاد من إذن الذي يفعل ذلك؟

لم تكن هناك قوائم لأشياء يجب فعلها وكانت الأيام تغني نفسها بنفسها، وكذلك الساعات. كان عالما بلا مستقبل وذلك هو المستقبل. كان لكل الأشياء الوقورة والجميلة التي يحتفظ بها المرء أصل واحد في الألم، حيث ولدت في الحزن وفي الرماد. لذلك همس إلى الصبي النائم: أنت كل ما أملك.

فكر في الصورة التي تركها في الطريق، ورأى أنه كان ينبغي أن يحتفظ بها في حياتهما بطريقة ما لكنه لم يجد لذلك سبيلا. أفاق وهو يسعل وابتعد حتى لا يوقظ الصبي. تمشى على امتداد جدار حجري وهو يلف نفسه ببطانيته وركع في الرماد كشخص ذاهب للتوبة. سعل حتى شعر بمذاق الدم ونطق باسمها بصوت عال. ظن أنه ربما نطق بذلك في أثناء نومه. عندما عاد كان الصبي قد أفاق من نومه. أنا آسف، قال للصبي.

- أنا بخير .
- اذهب للنوم.
- أتمنى لو أننى أموت الآن.

لم يرد. جلس إلى جانب الجسم الصغير الملفوف في دثاره. بعد برهة قال: تعنى أنك تتمنى الموت.

- نعم.
- ينبغى ألا تقول ذلك.
  - لكننى أفعل.
- لا تقل هذا، إنه شيء سيئ،
- لا أستطيع تجنب هذا الأمر.
- أعرف، لكن عليك فعل ذلك.

- كيف لى أن أفعل هذا.
  - لا أعرف.
- نحن من الناجين، قال لها ذلك وشعلة المصباح تتوسطهما.
  - من الناجين؟ قالت.
    - نعم.
- عم تتحدث بحق السماء؟ نحن لسنا من الناجين. نحن موتى يمشون في فيلم من أفلام الرعب.
  - أتوسل إليك.
- لا يعنيني ذلك. لا يعنيني إن انتحبت. لا يعني ذلك أي شيء لى.
  - أرجوك.
  - توقف عن ذلك.
  - إني أتوسل إليك. سأفعل أي شيء.

مثل ماذا؟ كان ينبغي أن أفعل ذلك منذ زمن طويل. عندما كان في المسدس ثلاث رصاصات بدلا من اثنتين. لقد كنت غبية. لقد انتهينا من كل هذا. أنا لم آت بنفسي إلى هذا، لقد أحضروني إليه. وقد انتهيت الآن. حتى أنني فكرت في ألا أخبرك. ربما كان ذلك هو الأنسب. لديك رصاصتان ثم ماذا؟ لا تستطيع حمايتنا. تقول إنك مستعد للموت من أجلنا ولكن ما نفع ذلك؟ وددت أن آخذه معي لولاك. أنت تعرف أني أفعل ذلك. إنه العمل الذي يتعين فعله.

- لقد فقدت صوابك.
- لا. إنني أقول الحقيقة. آجلا أو عاجلا سيقبضون علينا ويقتلوننا. سوف يغتصبوننا ويغتصبونه. سوف يغتصبوننا

ويقتلوننا ويأكلوننا وأنت لا تكترث بذلك. تفضل الانتظار حتى يحدث ذلك. لكنني لا أستطيع ذلك. لا أستطيع. جلست هناك وفي فمها عود كرمة نحيل وناشف كأنه نوع نادر من السيجار. كانت ترفعه بأناقة ويدها الأخرى على ركبتيها وقد ضمتهما. راقبته على الطرف الآخر للشعلة الصغيرة. قالت: اعتدنا أن نتحدث عن الموت. لم نعد كذلك. لماذا؟

- لا أعرف.
- لأنه هنا. لم يبق أي شيء للحديث عنه.
  - لن أفارقك.
- لا يعنيني ذلك، إذ لا معنى له. يمكنك اعتباري عاهرة غير وفية إن أردت. لقد اخترت عشيقا آخر. إنه يستطيع إعطائي ما لم تستطع أنت.
  - الموت ليس عشيقا.
    - بلى، إنه كذلك.
  - أرجوك ألا تفعلى ذلك.
    - أنا آسف.
  - لا أستطيع فعل ذلك بمفردي.
- إذن لا تفعل ذلك. أنا لا أستطيع مساعدتك. يقولون إن النساء يحلمن بالأخطار التي تواجه من يحببن، بينما يحلم الرجال بالأخطار التي تواجههم. لكنني لا أحلم على الإطلاق. تقول إنك لا تستطيع فعل ذلك. إذن لا تفعله، هذا كل شيء. لقد انتهيت وانتهى فؤادي الجامح وأنا كذلك منذ زمن طويل. أنت تتحدث عن اتخاذ موقف لكن ليس هناك موقف. لقد نُزع فؤادى

مني في الليلة التي ولد فيها، لذا لا تطلب مني الحزن الآن. لا يوجد أثر له. ربما أنك تقدر على ذلك. وأنا أشك في هذا. لكن من يدري. الشيء الوحيد الذي أستطيع أن أخبرك به هو أنك لن تتجو وحيدا. اعرف ذلك لأنه كان من المستحيل أن أصل إلى هذه المرحلة. يُنصح المرء الوحيد أن يصنع شبحا يحظى بالقبول، ثم تُنفخ فيه الحياة ويلاطفه بكلمات الحب. ويقدم له طعاما وهميا ويحميه من الأذى بجسده. بالنسبة إلي فإن أملي الوحيد هو العدم السرمدى وأتمناه من كل قلبى.

لم يرد .

- ليس لديك ما تجادل به لأن الأمر بيّن.
  - هل لك أن تودعيه؟
    - لا. لن أفعل.
- انتظري حتى الصباح، ليس إلا. أرجوك.
  - يجب علىّ أن أذهب.

لقد انتصبت واقفة لفورها.

- من أجل حب الله، يا امرأة. ماذا سأقول له؟
  - لا أستطيع مساعدتك.
- إلى أين تذهبين؟ لا تستطيعين حتى الإبصار.
  - لست في حاجة إلى ذلك.

انتصب واقفا، قال: أتوسل إليك،

- لا. لن أفعل. لا أستطيع ذلك.

لقد ذهبت وكانت البرودة التي تركتها خلفها هي ردّها الأخير. لقد اعتادت أن تفعل ذلك بقسوة، كانت قسوتها أكثر حدة من الصلب. وأرق من الذرة. لقد علّمها ذلك بنفسه. لقد كانت محقة. لم يكن هناك مجال للنقاش. سهروا مئات الليالي وهم يناقشون إفناء الذات بما له وما عليه بحماس فلاسفة يقبعون في مستشفى للأمراض العقلية.

في الصباح لم ينبس الصبي ببنت شفة وعندما حزما متاعهما وأصبحا جاهزين للانطلاق في الطريق استدار الصبي ونظر إلى موقع مخيمهما وقال:

- لقد ذهبت هي، أليس كذلك؟ رد قائللا: بلى، لقد فعلت ذلك.



اتصفت بالتأني الشديد ونادرا ما كان يفاجئها حتى أغرب الأحداث. كانت مخلوقا تطور بامتياز لخدمة غاياته. جلسا إلى جانب النافذة في ثيابهما على نور الشمع وهما يتناولان عشاءهما في منتصف الليل ويراقبان المدن البعيدة تحترق. بعد بضع ليال وضعت مولودا في السرير على نور مصباح يعمل بالبطارية. بدت القفازات التي تستخدم في غسل الأواني ثم جاء الظهور النشاز لمقدمة الرأس الصغير، المخطط بالدم والشعر الأسود الناعم والسابح في السائل المخاطي الفاسد. لم تعن صرخاتها شيئا له. ازداد البرد وتبدت الحرائق في الأفق من وراء النافذة. رفع الجسد الأحمر الهزيل العاري إلى أعلى وقطع الحبل السري بمقص للمطبخ ولف ابنه بمنشفة.

- هل كان عندك أصدقاء؟
  - نعم.

- کثیرٌ منهم؟
  - نعم.
- هل تتذكرهم؟
- نعم. أتذكرهم.
- ماذا حدث لهم؟
  - ماتوا.
  - کلهم؟
  - نعم، كلهم،
- هل تشتاق إليهم؟
- نعم. أشتاق إليهم.
- إلى أين نحن ذاهبون؟
  - إلى الجنوب.
    - حسنا.

أمضيا اليوم بكامله يسيران على الطريق السوداء الطويلة. في أثناء ذلك توقفا عصرا لتناول القليل من زادهما المتناقص. أخرج الصبي لعبة الشاحنة من الحقيبة ورسم لها طرقا في الرماد بأحد العيدان. تحركت الشاحنة ببطء، أصدر أصواتا تحاكي صوت الشاحنة. بدا النهار دافئا تقريبا وناما بين أوراق الشجر متوسدين حقائبهما.

شيء ما أيقظه فتقلب على جانبه وأخذ يصغي. نظر إلى الصبي وعندما نظر خلفه نحو الطريق كان المتقدمون منهم قد ظهروا للعيان. همس: يا إلهي، مد يده وهز الصبي وعيناه تنظران نحو الطريق. جاءوا يشقون طريقهم عبر الرماد وهم

يتمايلون برؤوسهم المغطاة من جهة إلى أخرى. ارتدى بعضهم أقنعة معدنية، وكان أحدهم يرتدي طقما يحمي من المخاطر البيولوجية. بدا منظرهم أشعث أغبر وهم يشقون طريقهم حاملين عصيا من المواسير في أيديهم. ثم سمع في الطريق من خلفهم ما يشبه صوت شاحنة تعمل بالسولار. همس: أسرع. وضع المسدس في الحزام وأمسك الصبي من يده وسحب العربة بين الأشجار وأمالها حيث لا يمكن رؤيتها بسهولة. تجمد الصبي من الخوف فجذبه إليه. قال: كل شيء على ما يرام. يجب علينا الهرب. لا تنظر إلى الخلف. لنذهب.

رمى بالحقائب على كتفه وشقا طريقهما عبر نبات «السرخس» المتراكم، أصيب الصبي بالرعب، همسس: اركض، اركض، نظر خلفه فظهرت الشاحنة للعيان، استقلها رجال ينظرون في كل الاتجاهات، وقع الصبي فسحبه إلى أعلى، قال: الأمور على ما يرام، لنركض، رأى فجوة بين الأشجار ظن أنها قناة أو جرف خرجا من بين الأعشاب إلى طريق قديمة. بدت صفائح من الأسفلت المتصدع من بين كتل الرماد، سحب الصبي إلى أسفل وكمنا تحت طرف الطريق وهما يصغيان ويلهثان، كان بإمكانهما سماع محرك الشاحنة في الطريق يعمل بشيء لا يعلمه إلا الله عندما رفع جسمه لينظر كان بإمكانه رؤية الجزء العلوي من الشاحنة يتحرك إلى الأمام في الطريق، وظهر رجال يقفون في الصندوق وبعضهم يحملون البنادق، مرت الشاحنة قدما تاركة دخان السولار الأسود يتلوى بين الأشجار، كان صوت المحرك ضعيفا، يتقطع ويئن، ثم خيم الصمت.

نزل بجسمه ووضع يده فوق رأسه وقال: يا إلهي. كان بإمكانهما سماع زمجرة المحرك قبل توقفه، كان يمسك المسدس بيده على الرغم من أنه لم يتذكر أنه سحبه من الحزام، كان بإمكانهما سماع الرجال يتحدثون وهم يفكون غطاء المحرك ويرفعونه جلس وذراعه حول الصبي، قال: اهدأ، اهدأ، بعد برهة سمعا الشاحنة تتحرك على الطريق، تقعقع وتزمجر مثل سفينة، لم يكن لدى هؤلاء الأشخاص طريقة لتشغيلها إلا بدفعها ولم يتسن لهم دفعها سريعا إلى درجة تشغيلها على ذلك المنحدر، بعد بضع دقائق لهثت واهتزت وتوقفت من جديد، رفع رأسه للنظر إلى حيث ظهر أحدهم من بين الأعشاب على بعد عشرين قدما وهو يفك حزامه، تجمدا في مكانهما.

سحب الزناد وصوب المسدس نحو الرجل. وقف الرجل وإحدى يديه على جنبه وقناعه المتسخ الممزق يعلو وينخفض.

– هيا تقدم بهدوء.

نظر إلى الطريق.

- لا تنظر إلى هناك. انظر إليّ. إذا صرخت فسوف تموت. تقدم إلى الأمام ماسكا حزامه بيد واحدة. كانت الثقوب في الحزام تشير إلى درجة هزاله، وقد بدا الجلد على أحد الجوانب لامعا حيث اعتاد أن يشحذ شفرة مديته. نزل في الجرف ونظر إلى المسدس وإلى الصبي. كانت عيناه محاطتين بالسواد وغائرتين في العمق، مثل حيوان داخل جمجمة ينظر من ثقبي العينين. كانت لديه لحية على شكل مربع من الأسفل، وكان على عنقه وشم لطائر رُسم بطريقة غير متقنة. كان نحيلا

وخائر القوى ويرتدي مئزرا أزرق متسخا وقبعة سوداء مزينة بشعار على مقدمتها لشركة تجارية كانت قد اندثرت.

- إلى أين أنت ذاهب؟
  - لقضاء الحاجة.
- إلى أين أنت ذاهب بالشاحنة؟
  - لا أعرف.
- ماذا تعنى بأنك لا تعرف؟ اخلع قناعك.
  - خلع قناعه ووقف حاملا إياه.
    - أعنى أننى لا أعرف.
  - لا تعرف إلى أين أنت ذاهب؟
    - کلا .
    - بماذا تعمل الشاحنة؟
      - بوقود السولار.
      - كم لديكم منه؟
- لدينا ثلاث عبوات في كل منها خمسة وخمسون جالونا في الصندوق.
  - هل لديكم ذخيرة للأسلحة؟
    - نظر خلفه نحو الطريق.
  - قلت لك لا تنظر إلى هناك.
    - نعم. لدينا ذخيرة.
    - من أين حصلتم عليها؟
      - عثرنا عليها.
    - هذا كذب، ماذا تأكلون؟

- أي شيء نجده،
- أي شيء تجدونه؟
- نعم. نظر إلى الصبى. قال: لن تطلق النار.
  - هذا ما تظنه.
- لا تملك إلا رصاصتين وربما واحدة فقط، وسيسمعون إطلاق النار.
  - نعم، سيسمعون. لكنك لن تسمعه.
    - كيف توصلت إلى هذه النتيجة؟
- لأن الرصاص ينتقل أسرع من الصوت. ستستقر الرصاصة في دماغك قبل أن تسمعها . لكي تسمعها ستحتاج إلى فص الدماغ الأمامي والأجزاء الأخرى من الدماغ التي تكون قد تحولت إلى حساء.
  - هل أنت طبيب؟
    - أنا لا شيء.
  - لدينا رجل مصاب. ربما تستطيع مساعدته.
    - هل أبدو لك بهذه السذاجة؟
      - لا أعرف ماذا تبدو؟
        - لماذا تنظر إليه؟
      - أستطيع النظر أنى شئت.
- لا، لا تستطيع ذلك، إذا نظرت إليه مرة أخرى فسأطلق عليك النار.
  - كان الصبى يضع يديه على رأسه وينظر من بين ذراعيه.
- أظن أن الصبى جائع. لم لا نذهب جميعا إلى الشاحنة؟

ونأكل شيئا. لا داعي لأن تتصرف بحماقة.

- لا يوجد لديكم أي طعام. لنذهب.
  - نذهب إلى أين؟
    - هيا .
  - لن أذهب إلى أي مكان.
    - لن تذهب؟
    - لا. لن أذهب.
- تظـن أنني لن أقتلك، إنك مخطئ. لكن ما أفضل عمله هو أن آخذك لمسافة ميل تقريبا في هذه الطريق ثم أخلي سبيلك. هـذا كل ما نحتاجه لكي لا تعثروا علينا. لن يكون بإمكانكم حتى تحديد وجهتنا.
  - أنت تعرف رأيي؟
    - ما هو رأيك؟
    - أظنك حيانا.

أفلت الحزام الذي سقط في الطريق والأشياء تتدلى منه. ضمت الأشياء مخزنا للطعام وحقيبة عسكرية قديمة من قماش القنب وجيبا من الجلد لمدية. عندما نظر إلى أعلى كان قاطع الطريق يرفع مدية في يده. خطا خطوتين فقط لكنه أصبح تقريبا بينه وببن الطفل.

- ماذا تظن أنك تستطيع فعله بذلك؟

لم يرد . كان رجلا ضخما لكنه سريع جدا . قفز ومسك الصبي وتدحرج قبل أن يثبت الصبي على صدره والمدية مصوبة على رقبته . ارتمى الرجل أرضا واعتدل وصوب المسدس وأطلق النار

بكلتا يديه وهو جاث على ركبتيه من مسافة ست أقدام. سقط الرجل مباشرة إلى الخلف والدم يتدفق من ثقب في جبهته. كان الصبي متمددا في حضنه وقد خلا وجهه من أي تعبير على الإطلاق. أدخل المسدس في حزامه ورمى بالحقيبة على كتفه ورفع الصبي وأداره ثم حمله فوق رأسه قبل أن يضعه على كتفيه ويعدو في الطريق القديمة بأقصى سرعة وهو يمسك ركبتي الصبي، والصبي يتعلق بجبهته ملطخا بالدماء وصامتا كالصخر.

وصلا إلى جسر حديدي قديم في الغابة حيث كانت الطريق المختفية قد عبرت جدولا مندثرا. بدأ يسعل ويتنفس بصعوبة. نـزل من الطريق إلى داخل الغاب. استدار ووقف يلهث محاولا أن يصغي. لم يسمع أي شيء. شـق طريقه لمسافة نصف ميل أخرى تقريبا وأخيرا جثا على ركبتيه ووضع الصبي في الرماد بين أوراق الشجر. مسح الدم عن وجه الصبي وحضنه. قال: كل شيء على ما يرام. كل شيء على ما يرام.

سمع أصواتهم مرة واحدة فقط في المساء الطويل القارس وقد خيم الظلم، ضم الصبي إليه، انتابته نوبة سعال في حنجرته أبت أن تفارقه، بدا الصبي واهنا ونحيلا جدا في معطفه، وكان يرتجف كقشة في مهب الريح، توقف وقع الخطى بين أوراق الشجر، ثم تابعا مسيرهما من جديد، لم يتكلما أو ينادي أحدهما الآخر خوفا من الطالع، مع بداية حلول الظلام أخيرا اشتد البرد القارس وأمسى الصبي ينتفض بشدة، لم يطل القمر من وراء الضباب ولم يكن بإمكانهما الذهاب إلى أي

مكان. كانت لديهما بطانية واحدة في الحقيبة فأخرجها ولف بها الصبي وفك سترته واحتضنه. رقدا هناك فترة طويلة لكنهما كادا يتجمدان من البرد، وأخيرا اعتدل في جلسته وقال: يجب أن نتحرك. لا يمكننا البقاء هنا هكذا. تلفت حوله لكنه لم يرشيئا. تحدث في ظلمة خلت من العمق والأبعاد.

أمسك الصبي من يده وأخذا يتلمسان طريقهما بين الأشجار. مد يده الأخرى أمامه. لن يستطيع أن يرى أبعد من ذلك وعيناه مغمضتان. كان الصبي يلف نفسه بالبطانية، وحذره والده من إسقاطها لأنهما لن يتمكنا من العشور عليها في الظلمة. طلب الصبي منه أن يحمله لكن الرجل أخبره بأن عليه أن يتابع المسير. تعثرا وسقطا في الغاب أكثر من مرة، وقبل الفجر بوقت طويل وقع الصبي ولم يستطع النهوض مرة أخرى. لفه الرجل بسترته ثم بالبطانية وجلس محتضنا إياه، يهزه جيئة وذهابا. لم يبق إلا طلقة واحدة في المسدس، لن تواجه الحقيقة. لن يمكنها أن تفعل ذلك.

في النـور الباهت قبل طلوع النهار وضع الصبي بين أوراق الشـجر وجلس يتفحص الغاب، عندما تحسنت الرؤية بعض الشيء نهض وتمشى قبل أن يحدد مكانا لموقع مخيمهما الصغير وهو يبحث من دون جدوى عن أي أثر عدا أثرهم المتلاشي في الرماد، عاد إلى حيث ترك الصبي وضمه، قال: يجب أن نذهب، جلس الصبي خائر القوى، شاحب الوجه، نشف النتن الذي ظهر في شعره والذي بدت آثاره على محياه، قال له: تحدث إليّ، لكنه لم يفعل.

تحركا شرقا عبر الأشجار المنتصبة الميتة. مرا ببيت خشبي قديم وطريق ترابية. بدت مساحة فارغة من الأرض ربما كانت تستخدم لزراعة البقول. كانا يتوقفان بين فينة وأخرى لكي يصغيا. لم يكن للشمس المحتجبة أي ظل. ثم صادفا الطريق بشكل غير متوقع فأوقف الصبي بإحدى يديه وكمنا في الجرف على جانب الطريق مثل متشردين وأخذا يصغيان. كانت الرياح ساكنة والصمت مطبقا. بعد برهة نهض وخرج إلى الطريق. نظر خلفه إلى الصبي وقال: هيا. خرج الصبي وعاين الرجل الآثار في الرماد حيث مرت الشاحنة. وقف الصبي يلف نفسه بالبطانية وينظر إلى أسفل الطريق.

لم يكن بإمكانهما معرفة إن كان الرجال قد استطاعوا تشغيل الشاحنة مرة أخرى. ولم تكن لديه سبيل لمعرفة الوقت الذي يمكن أن يقضياه في الترصد لهم. أنزل الحقيبة عن ظهره وجلس وفتحها. قال: نحن في حاجة لتناول الطعام. هل أنت جائع؟ هز الصبي رأسه نفيا.

كلا. إنك كذلك. أخرج قارورة الماء البلاستيكية وفتح الغطاء ثم ناولها الصبي الذي أخذها ووقف يرتشف الماء. أنزل القارورة والتقط أنفاسه ثم جلس ورجلاه مضمومتان وشرب من جديد. بعد ذلك ناول القارورة إلى والده الذي شرب بدوره ثم سد القارورة قبل أن يبدأ بتقليب الأشياء في الحقيبة. تناولا علبة من الفاصوليا البيضاء بالتناوب عليها ورمى بالعلبة الفارغة بين الأشجار. ثم تابعا مسيرهما.



كان الرجال قد خيموا في الطريق نفسها حيث أوقدوا نارا في المكان وانتشرت قطع الخشب المتفحمة وانفرست في القار الذائب مع الرماد والعظام.

قرفص الرجل ومد يده فوق القار فشعر بدف، بسيط ينبعث منه. وقف ونظر إلى أسفل الطريق، ثم أخذ الصبي معه إلى داخل الغاب، قال: أريدك أن تنتظر هنا، لن أبتعد كثيرا، سيكون بإمكانى سماعك إن ناديتنى.

- خذني معك، قال الصبي. بدا كأنه على وشك البكاء.
  - لا. أريدك أن تنتظر هنا.
    - أرجوك يا أبي.
  - كفى، أريدك أن تفعل ما أقول، خذ المسدس،
    - لا أريد المسدس.
  - أنا لم أسألك إن كنت تريده، خذه بلا نقاش.

سار في الغاب إلى حيث كانا قد تركا العربة. لم تزل جاثمة هناك لكنها تعرضت للنهب. كانت الأشياء القليلة التي لم يأخذوها مبعثرة بين أوراق الشجر من ضمنها بعض الكتب والألعاب للصبي وحذاؤه القديم وبعض الخرق من الملابس. عدل العربة ووضع أشياء الصبي فيها قبل أن يدفعها خارجا بها إلى المكان. لم يبق أي شيء هناك سوى الدم الناشف بين أوراق الشجر. لقد اختفت حقيبة الصبي. في طريق العودة وجد العظام مكومة مع الجلد والأحجار من فوقها وقد بدت بركة من الأحشاء. بحذائه دفع العظام التي بدا أنه جرى سلقها. لم يظهر أى أثر للملابس. خيم الظلام من جديد وكان

الجو باردا جدا. استدار ومضى إلى حيث ترك الصبي. جثا ووضع ذراعيه حوله وضمه إلى صدره.

دفعا العربة بين الأشجار حتى الطريق القديمة وتركاها هناك قبل أن يتجها جنوبا على امتداد الطريق في سباق مع الظلمة. كان الصبي يترنح بسبب التعب الشديد. رفعه الرجل ووضعه على كتفيه وتابعا مسيرهما. عندما وصلا إلى الجسر كان النور قد تلاشى تقريبا. أنزل الصبي وتلمسا طريقهما عند أسفل الجسر. تحت الجسر أخرج قداحته وأشعلها وعلى نورها الخافق كنس الأرض من الرمل والحصى الآتي من الجدول. وضع الحقيبة وأبعد القداحة وأمسك الصبي من كتفيه. كاد ألا يراه في الظلمة. قال: أريدك أن تبقى هنا. ساحضر بعض الحطب. ينبغي أن نوقد نارا.

- إني خائف.
- أعرف ذلك، لكنني لن أبتعد كثيرا وسيكون بإمكاني سماعك، لذا إن شعرت بالخوف نادني وسآتي فورا.
  - إنى خائف حقا.
- كلما أسرعت في الذهاب أبكرت في العودة وسنوقد نارا ولن تشعر بمزيد من الخوف. لا تستلق على الأرض كيلا تستسلم للنوم وعندها لن يكون بمقدورك الرد عليّ إذا ناديتك ولن أستطيع الوصول إليك. هل تعي ذلك؟

لـم يرد الصبي. كاد يفقـد أعصابه قبل أن يدرك أن الصبي يومئ برأسه في الظلمة قائلا: حسنا، حسنا.

تلمس طريقه إلى أعلى الضفة ثم إلى داخل الغاب مادا

يديـه أمامه. كان الحطب في كل مكان، العيدان والأغصان الميتة منتشرة على الأرض. استخدم قدميه في تجميع كومة وعندما توافر له ما يملأ ذراعه نزل بجسمه وحمل كومة الحطب. ثم نادى الصبي الذي رد بدوره واستمر في إرشاده للوصول إلى الجسر. جلسا في الظلام وهو يجهز كومة من الأغصان مستخدما مديته وكسّر العيدان الصغيرة بيديه. أخرج القداحة من جيبه وضرب على أصبع الإشعال بإبهامه. كانت القداحة تعمل بالبنزين فبدت شعلة زرقاء ضعيفة وانحنى وأشعل العيدان الصغيرة وراقب اللهب ينتشر إلى أعلى في بقية الأغصان. غدى النار بمزيد من الحطب وانحنى ونفخ بهدوء في أسفل اللهب البسيط ورتب الحطب بيديه محددا الشكل الذي أراده للنار.



قام برحلتين أخريين إلى داخل الغاب وسحب العيدان والأغصان إلى حيث الجسر. كان بإمكانه رؤية اللهب من مسافة معينة لكنه لم يتيقن من إمكان رؤية النار من الطريق الأخرى. تحت الجسر استطاع أن يهيئ بركة داكنة من الماء الراكد بين الصخور حيث ظهرت حافة لرف من الجليد. وقف على الجسر ودفع بآخر كومة من الحطب، نافثا زفيرا أبيض على نور اللهب.

جلس على الرمل وتفحص محتويات الحقيبة التي ضمت منظارا وعلبة فيها ربع لتر من البنزين تقريبا وقارورة من الماء وآلة لقطع الأسلاك وملعقتين. وضع كل الأشياء في صف. كان لديهما خمس علب صغيرة من الطعام فوقع اختياره على واحدة للنقانق وأخرى للذرة. فتحهما بآلة عسكرية صغيرة لفتح العلب

ووضعهما إلى جانب النار وجلسا يراقبان الرقعتين الملصقتين عليهما تسودان وتتجعدان. عندما بدأ البخار يتصاعد من الذرة أخرج العلبتين من النار بالآلة وجلسا منحنيين يتناولانهما ببطء بملاعقهما. وبدأ النعاس يغشى الصبي.

بعدما انتهيا من تناول الطعام أخذ الصبي إلى العمود الحجري تحت الجسر وأزاح الطبقة الرقيقة من الجليد جانبا بأحد الأغصان وجثوا هناك وجعل يغسل وجه الصبي وشعره. كان الماء باردا جدا وبدأ الصبي في البكاء. نزلا إلى الأسفل على الحصى للعثور على مياه عذبة حيث غسل شعر الصبي مرة أخرى بقدر ما يستطيع وأخيرا توقف لأن الصبي كان يئن من بردها. جففه بالبطانية جاثيا تحت وهج النور القادم من النار، وظل الجسر من الأسفل يتكسر من على السياج وجذوع الأشجار من وراء الجدول. قال: هذا طفلي. نظف شعره من بعض آثار مخ الرجل الصريع. قال لنفسه: هذا واجبي. ثم لفه بالبطانية وحمله إلى حيث الموقد.

كان الطفل يترنح فراقبه والده بحذر حتى لا ينقلب إلى داخل النار. أنشا حفرة في الرمل لردفي الصبي وكتفيه حيث يمكنه النوم، وجلس يضمه وهو يدلك شعره أمام النار لكي يجف. فعل كل هذا كأنه يقوم بأحد الطقوس الدينية القديمة المتعارف عليها.

أفاق في الليل من البرد فنهض وكسّر مزيدا من الحطب للنار. بدت أشكال الأغصان الصغيرة تتقد بلونها البرتقالي المتوهج من بين قطع الفحم. نفخ معيدا الحياة للهب وكوَّم

الحطب على النار وجلس ضاما رجليه يتكئ على عمود الجسر المجيري المكون من صخور ثقيلة من أحجار الجير المبنية بعضها فوق بعض من دون استخدام الأسمنت. في الأعلى بدت الأجزاء الحديدية باللون البني من الصدأ وبانت الأعمدة المثبتة والألواح الخشبية. كان الرمل حيث جلس دافئ الملمس لكن الليلة بعيدا عن الموقد كانت شديدة البرودة. نهض وسحب مزيدا من الحطب إلى تحت الجسر، ثم وقف يصغي. لم يتحرك الصبي. جلس إلى جانبه ومسح شعره الأشعث الأغبر، في مشهد أشبه ما يكون بكأس القربان الذهبي الذي يصلح لسكنى أحد الآلهة. عندما نظر من جديد إلى الظلمة من وراء الجسر كان الثلج يتساقط.

كان كل الحطب المستخدم لإيقاد النار من النوع الخفيف الذي لا يكفي لتوفير الدفء لأكثر من ساعة أو ربما أكثر من ذلك بقليل. سحب ما تبقى من الأغصان إلى تحت الجسر وكسره مستخدما قدميه وذراعيه. ظن أن الصوت سيوقظ الصبي لكن ذلك لم يحدث. كان الحطب المبتل يصدر صوتا كالفحيح في اللهب واستمر الثلج في التساقط. في الصباح سيريان إن كانت هناك آثار في الطريق أم لا. لقد كان قاطع الطريق الذي قتله أول إنسان تكلم معه منذ أكثر من عام. لقد كان أخا في الإنسانية أخيرا على الرغم من الحسابات الزاحفة في عيونه الباردة والمتغيرة والأسنان الرمادية المتسخة ببقايا اللحم البشري الملتصق بها. كان أخا جعل من العالم كذبة في كل كلمة. عندما أفاق من جديد كان تساقط الثلج قد توقف، وكان الفجر الخشن

يرسم صورة للغابات العارية من وراء الجسر، والأشجار السوداء واقفة تقابل الثلج. كان يضطجع واضعا يديه بين ركبتيه. جلس وأشعل النار ووضع علبة من الشمندر على الجمر وكان الصبي يرقد على الأرض ضاما نفسه ومراقبا إياه.

استقر الثلج الجديد بين الأشجار وعلى الأغصان وأحاط بالأوراق تحت الشجر وقد اتشح بالرماد. سارا إلى حيث تركا العربة ووضعا الحقيبة فيها ودفعاها خارجين بها إلى الطريق. لم تظهر أي آثار في الطريق. وقفا يصغيان في الصمت المطبق. ثم تابعا سيرهما عبر الجليد الرمادي والصبي إلى جانبه واضعا يديه في جيبيه.

شـقا طريقهما طوال النهار والصبي صامت لا يتكلم. بحلول العصر كان الجليد قد ذاب عن الطريق وبحلول المساء أصبحت الطريق جافة. لم يتوقفا . كم ميلا قطعا؟ ربما عشرة أميال أو اثني عشر ميلا . لقد اعتادا أن يلعبا بحلقات الرمي المعدنية في الطريق مستخدمين الحلقات الفولاذية الكبيرة التي وجداها في أحد المحال التجارية التي نهبت مع الأشياء الأخرى . في تلك الليلة خيما في واد صغير وأوقدا نارا في ظل حافة صخرية صغيرة وتناولا آخر علبة لديهما من الطعام . كان قد وفرها لأنها من الأطعمة المفضلة عند الصبي وقد تكونت من لحم الخنزير والفاصوليا . راقبا العلبة تنضج بهدوء على الجمر قبل أن يخرجها بآلة الفتح ويأكلانها في صمت . غسل العلبة الفارغة بالماء وأعطاها للصبي ليشرب بها وكان ما كان . قال : كان ينبغي أن أكون أكثر حرصا .

- لم يرد الصبي.
- يجب أن تتكلم معى.
  - حسنا.
- أردت أن تعرف كيف يبدو الناس الأشرار. الآن تعرف ذلك. ربما يحدث ما حدث لنا مرة أخرى. واجبي هو أن أرعاك. لقد كلفني الله بذلك. ساقتل أي شخص يحاول لمسك. هل تفهم ذلك؟
  - نعم.
- جلس قابعا في البطانية، بعد برهة نظر إلى أعلى، سأل: هل نحن مازلنا الناس الطيبين؟
  - نعم. نحن مازلنا الناس الطيبين.
    - وسنكون هكذا دائما؟
    - نعم، سنكون هكذا دائما،
      - حسنا.

في الصباح خرجا من الوادي الصغير ونزلا إلى الطريق مرة أخرى. كان قد صنع للصبي آلة نفخ من قطعة من سيقان النباتات الموجودة على جانب الطريق فأخرجها من معطفه وناولها إياه. أخذها الصبي من دون أن يتكلم. بعد برهة أبطأ الخطى من خلفه وبعد هنيهة كان بإمكان الرجل سماع عزفه. كانت موسيقى ليس لها شكل، ربما تخص عصرا لم يأت بعد. أو ربما كانت آخر موسيقى على الأرض استلهمت من بين الرماد والخراب. استدار الرجل ونظر إليه في الخلف. كان مستغرقا في التركيز. رأى الرجل أن الصبى بدا كطفل حزين وحيد يتصف بالتحدى ويؤذن

بوصول فرقة مسافرة بين الولايات والقرى ولا يعرف أن جميع العازفين من خلفه قد خطفتهم الذئاب.

جلس ضاما رجليه بين أوراق الشجر على قمة سلسلة جبلية، رنا نحو الوادي من تحتهما من خلال المنظار. لاح شكل لأحد الأنهار المتدفقة، وضع منظاره جانبا وجلس يراقب المكان حيث أكوام طوب أسود لطاحونة وأسقف صخرية وبرج خشبي قديم للماء مربوط بأقواس حديدية. لم يظهر أي دخان أو أي أثر للحياة.

- ماذا ترى؟ سأل الصبى.
  - لا شيء.

ناوله المنظار . رمى الصبي بالطوق حول عنقه ووضع العدستين على عينيه وضبطهما . بدا كل شيء ساكنا حولهما .

- أرى دخانا، قال الصبي.
  - أين؟
  - بعد تلك المباني.
    - أي مبان؟

أعاد الصبي المنظار إليه حيث ضبط العدسات. بدت خيوط شاحبة من الدخان فقال: نعم. أستطيع رؤيتها.

- ماذا ينبغي أن نعمل يا أبي؟
- أرى أنه ينبغي أن نلقي نظرة. علينا أن نكون حذرين، ليس إلا.
- إذا كانت مستوطنة للعامة فستكون هناك حواجز. لكن ربما يكون موقعا للاجئين.

- مثلنا .
- نعم، مثلنا.
- ماذا لو كانوا من الأشرار؟
- علينا أن نجازف، نحن في حاجة للعثور على شيء نأكله،

تركا العربة وعبرا قضبانا للسكة الحديد ونزلا من على ضفة منحدرة عبر شجر اللبلاب الميت الأسود . حمل المسدس في يده . قال: ابق قريبا . وقد فعل ذلك . تحركا عبر الشوارع مثل مهندسي الألغام ، يفتشان في كل حارة على حدة . انبعثت رائحة ضعيفة للدخان في الهواء . انتظرا في أحد المتاجر وراقبا الشارع لكن شيئا لم يتحرك . بحثا في القمامة والركام . كانت أدراج الخزائن ملقاة على الأرض وانتشرت الأوراق وصناديق الكرتون المنتفخة . لم يجدا شيئا . لقد نهبت جميع المتاجر منذ سنوات خلت . كانت كهربائي والصبي متعلق بيده . وجدا بعض الأطقم المغبرة معلقة على حامل . بحثا عن أحذية لكنهما لم يجدا شيئا . تخبطا عبر على حامل . بحثا عن أحذية لكنهما لم يجدا شيئا . تخبطا عبر طريق عودتهما نزع المعاطف عن حواملها ورجها جيدا وطواها على ذراعه . قال: لنذهب من هنا .

تصور أن شيئا ما لم يُعثر عليه لكنه كان مخطئا. فتشا القمامة في ممرات متجر للأغذية حيث بدت صناديق قديمة وأوراق رماد سرمدي. فتش الرفوف باحثا عن فيتامينات، ثم فتح باب حجرة التبريد لكن رائحة كريهة نتنة للموتى فاحت من الظلمة فأغلق الباب بسرعة من جديد. وقفا في الشارع

ونظرا إلى السماء الرمادية. لاحت علامات باهتة لنفسيهما. كان الصبي مرهقا فأخذه من يده قائلا: علينا إجراء المزيد من البحث. لا بد من الاستمرار في البحث.

لم يكن بالمنازل في طرف البلدة أي شيء يذكر. صعدا الدرج الخلفي إلى داخل المطبخ وبحثا في الخزائن. كانت جميع أبواب الخزائن مفتوحة. وجد علبة مسحوق لصنع الكعك ووقف ينظر إليها. فتشا أدراج إحدى الخزائن في قاعة الطعام ثم دخلا إلى غرفة المعيشة حيث استقرت لفائف من ورق الحائط على الأرض مثل وثائق تنتمي إلى زمن غابر. ترك الصبي جالسا على الدرج حاملا المعاطف وصعد إلى أعلى.

فاحت رائحة الرطوبة والعفن من كل شيء. في حجرة النوم الأولى رأى جثة ناشفة والغطاء حول عنقها وبقايا لشعر متعفن على الوسادة. أمسك الطرف السفلي من البطانية وسحبها عن السرير ورجها جيدا قبل أن يطويها تحت ذراعه. فتش الأدراج والخزائن فلم يجد سوى فستان صيفي على حامل من السلك. نزل الدرج. بدأ الظلام يغشى المكان فأخذ الصبي من يده وخرج به من الباب الأمامي إلى الشارع.

عند قمة التل استدار وتفحص البلدة. خيم الظلام سريعا مصحوب بالبرد. وضع اثنين من المعاطف على كتفي الصبي فابتلعتا السترة وكل شيء.

- إني جائع جدا يا أبي.
  - أعرف ذلك.
- هل سنستطيع العثور على متاعنا؟

- نعم، أعرف مكانه،
- ماذا لو وجده شخص ما؟
  - لن يجده أحد،
  - إنى آمل ذلك.
  - لن يجده أحد، هيا،
    - ما هذا الصوت؟
      - لم أسمع شيئا.
        - أصغ.
      - لا أسمع شيئا.

أصغيا. ثم سمع كلبا ينبح فاستدار الرجل ونظر نحو البلدة التي غشيها الظلام وقال: إنه كلب.

- کلب؟
- نعم.
- من أين أتى؟
  - لا أعرف.
- لن نقتله، أليس كذلك يا أبى؟
  - لأ. لن نقتله.

نظر إلى الصبي الذي كان يرتجف في معطفيه ثم انحنى وقبله على وجهه الخشن وقال: لن نوذي الكلب، أعدك بذلك.

قضيا تلك الليلة في سيارة متوقفة تحت ممر في الأعلى والمعاطف والبطانية مكومة فوقهما. كان بإمكانهما في الظلمة والسكون رؤية نزر ضوء بسيط ظهر عشوائيا في عتمة الليل.

لـف الأدوار العليا من المباني ظلام دامـس. كان يلزم حمل الماء إلـى الأدوار العلويـة وكان من الممكن للمـرء أن يختنق في أثناء ذلك. ماذا كانوا يأكلون؟ الله وحده يعلم ذلك. جلسا ملفوفين في معاطفهما ينظران عبر النافذة.

- من يكونون يا أبى؟
  - -لا أعرف.



أفاق في الليل وجعل يصغي. لم يستطع أن يتذكر المكان الذي كان فيه، فجعلته تلك الفكرة يبتسم. تساءل: أين نحن؟

- ما الأمريا أبي؟
- لا شيء. نحن على ما يرام. اذهب لتنام.
  - سنكون بخير، أليس كذلك يا أبى؟
    - بلى. نحن كذلك.
    - ولن نتعرض لأي أذى.
      - هذا صحيح،
    - لأننا نحمل المسدس.
    - -نعم. لأننا نحمل المسدس.

كان المطر البارد يهطل في الصباح ويعصف من فوق السيارة ومن تحت الممر العلوي ويرقص في الطريق من فوق. جلسا وراقبا ما يحدث من خلال الماء على الزجاج. عندما خف المطر كان جل النهار قد ولى. تركا المعاطف والبطانية على الأرضية في المقعد الخلفي وسارا إلى أعلى الطريق ليفتشا مزيدا من المنازل. بدا الدخان منبعثا من الأخشاب في الهواء الرطب. لم يسمعا الكلب ينبح مرة أخرى.

وجدا بعض الأوعية وبضع قطع من الملابس من بينها أحد القمصان الثقيلة وبعض البلاستيك الذي يمكن أن يستخدماه كمشمع. كان متأكدا أن شخصا ما يراقبهما، لكنه لم ير أحدا. في حجرة للمؤن عثرا على جزء من كيس لوجبة من الذرة نهشتها الجرذان منذ زمن طويل. غربل الوجبة على قطعة من زجاج إحدى النوافذ وجمع حفنة صغيرة من الذرة المطحونة، أوقدا نارا على الشرفة الأسمنتية وصنعا قطعا من الكعك جهزاها على صفيحة من التنك. ثم أكلا منها ببطء الواحدة تلو الأخرى قبل أن يلف القليل الذي بقى منها بورقة ويضعه في الحقيبة.

كان الصبي يجلس على الدرج عندما رأى شيئا يتحرك من خلف البيت عبر الطريق. كان الذي ينظر إليه وجه صبي من عمره تقريبا، يلف نفسه في معطف واسع من الصوف بأكمام مطوية إلى الخلف. وقف ثم جرى عبر الطريق إلى الممر حيث لم يكن أحد هناك. نظر نحو البيت ثم جرى إلى منتصف الساحة عبر الأعشاب الميتة ليصل إلى جدول راكد يتشح بالسواد. ناداه: ارجع إلى هنا. لن أؤذيك. كان واقفا هناك ينتحب عندما جاء والده جاريا عبر الطريق ليمسكه من ذراعه.

- ماذا تفعل هنا؟ ماذا تفعل؟
- يوجد صبي صغير يا أبي. يوجد صبي صغير.
  - نعم، يوجد صبى، لقد رأيته،
- قلت لك أن تبقى في مكانك، ألم أقل لك ذلك؟ الآن علينا أن نذهب. هيا.
  - أريد فقط أن أراه يا أبى. أريد فقط أن أراه.

أخذه الرجل من ذراعه وعادا عبر الساحة، لم يتوقف الصبي عن البكاء والنظر إلى الخلف، هيا، قال الرجل، ينبغي أن نذهب.

- أريد أن أراه يا أبي.
- ليس ثمة أحد يمكن رؤيته، هل تريد أن تموت؟ هل هذا ما تريده؟
  - لا يخيفني ذلك، قال الصبي منتحبا. لا يخيفني ذلك.

توقف الرجل. وقرفص وضمه إليه. قال: إني آسف. لا تقل ذلك. ينبغى ألا تقول ذلك.

شقا طريقهما عائدين عبر الشوارع المبتلة إلى الجسر وأخذا المعاطف والبطانية من السيارة وصعدا إلى جسر السكة الحديد وعبرا السكة إلى الغاب. ثم أحضرا العربة واتجها إلى الطريق الرئيسية.

- ماذا لو أن الصبي الصغير ليس هناك من يعتني به؟ ســأل الصبى. ماذا لو لم يكن له أب يا أبى؟
  - يوجد أناس هناك. كانوا متوارين، ليس إلا.

دفع العربة إلى الطريق ووقف هناك. كان بإمكانه أن يرى آثار الشاحنة عبر الرماد الرطب، باهتة ومتلاشية لكنها بادية للعيان. خطرت بباله فكرة أنه يستطيع أن يشم رائحتهم. كان الصبي يسحب معطفه. نطق: يا أبي.

- ماذا؟
- إنى خائف على ذلك الصبى الصغير.
  - أعرف ذلك، لكنه سيكون بخير،

- ينبغي أن نعود لنحضره، يمكن أن نجده ونأخذه معنا. يمكن أن نأخذه ونأخذ الكلب. يمكن للكلب أن يصيد لنا شيئا نأكله.
  - لا يمكننا ذلك.
  - وسأعطى الصبى الصغير نصف طعامى.
    - كفى. لا يمكننا ذلك.
- بدأ يبكي من جديد. ماذا عن الصبي الصغير؟ كرر منتحبا.
   ماذا عن الصبى الصغير؟

عند تقاطع للطرق جلسا وقت الشفق ونشر قطع الخريطة في الطريق وتفحصها . أشار بإصبعه قائلا: نحن هنا . هنا بالضبط للم يلتفت الصبي . جلس الرجل يتفحص شبكة الطرق الملتوية باللونين الأحمر والأسود وإصبعه لم تزل على التقاطع حيث ظن أنه موقعهما ، وكأنه يرى جسديهما الصغيرين مستلقيين هناك . يمكنا العودة ، قال الصبي بلطف . لا يبعد المكان كثيرا . لم يفت الأوان .

خيما في فجوة بين الأشـجار ليسـت بعيدة عن الطريق. لم يتمكنـا من العثور على مكان متـوار فقررا عدم إيقاد النار. أكل كل منهمـا قطعتين من كعك الذرة المتبقي وناما معا على الأرض في معاطفهما وبطانياتهما. ضم الرجل الطفل وبعد برهة توقف الصبي عن الارتجاف قبل أن يستسلم للنوم.

«تبعنا الكلب الذي يتذكره الصبي يومين. حاولت أن أغريه بالاقتراب لكنه أبى. صنعت أنشوطة من السلك للإمساك به. ابتعد الكلب في أسفل الطريق. تعقبه الصبي بنظره ثم نظر إلى ثم إليه وبدأ بالبكاء والتوسل لى لكى أبقى على

حياة الكلب، وعدته بألا أؤذيه، كان كلبا بهيكل عظمي قوي وقد امتد الجلد فوق عظامه، في اليوم التالي اختفى الكلب، ذلك هو الكلب الذي يتذكره الصبي، إنه لا يتذكر أي صبية صغار».

كان قد لف حفنة من الزبيب بقطعة قماش في جيبه وعند الظهر جلسا بين العشب الميت بجانب الطريق وأكلاها. نظر الصبي إليه وقال: هذا كل ما نملك، أليس كذلك؟

- نعم.
- هل سنموت الآن؟
  - . ソ -
  - ماذا سنفعل؟
- سنشرب بعض الماء، ثم نتابع مسيرنا في الطريق.
  - حسنا.

في المساء عبرا أحد الحقول في محاولة للعثور على مكان متوار عن الأنظار يمكنهما أن يوقدا فيه نارا. كانا يسحبان العربة من ورائهما على الأرض وقد فقدا الأمل تقريبا في تلك المنطقة المقفرة. غدا ربما سيجدان شيئا لطعامهما. غشيهما الليل في طريق موحلة. عبرا أحد الحقول واندفعا نحو مجموعة بعيدة من الأشجار بدت جرداء سوداء في ظل نور السماء في عالم قد توارى تقريبا. عندما وصلا إليها كان الظلام قد حل. أمسك يد الصبي وجمع بعض العيدان والأغصان وأوقد نارا. كان الحطب مبتلا لكنه قشط اللحاء الميت بمديته وكوم العيدان والأغصان حول النار لتجف. ثم

مد المشمع على الأرض وأحضر المعاطف والبطانيات من العربة. خلع حذاءه المبتل والمتسخ بالوحل وجلسا في صمت وأيديهما مرفوعة نحو اللهب. حاول أن يفكر في شيء يقوله لكنه لم يفلح. لقد تولد هذا الشعور لديه من قبل في ظل غياب الحواس واليأس الدائم حيث انكمش العالم ليحيط بجوهر الأشياء المتحللة. تبعت أسماء الأشياء ببطء تلك الأشياء إلى عالم النسيان بما فيها الألوان وأسماء الطيور والأشياء التي تؤكل وأخيرا أسماء الأشياء التي يعتقد المرء أنها حقيقية. لقد كانت أكثر هشاشة مما كان يمكن أن يتصور. كم من الأشياء انتهى حتى الآن؟ لقد انفكت لغة القداسة عن رموزها وكذلك عن ماهيتها. تلاشت مثل شيء يحاول المحافظة على حرارته في سباق مع الزمن قبل أن ينتهي إلى الأبد.

ناما تلك الليلة وقد أصابهما الإرهاق وعند الصباح كانت النار قد خمدت واسودت على الأرض. ارتدى حذاءه الملطخ بالوحل وذهب لجمع الحطب وهو ينفخ في يديه المضمومتين. كان البرد قارسا، ربما كان الوقت شهر نوفمبر وربما بعد ذلك. أوقد نارا ثم سار إلى حافة الفجوة ووقف يتفحص المناطق الريفية. لاحت الحقول الميتة وبدت مزرعة للحيوانات عن بعد.

سارا على امتداد الطريق الترابية وبمحاذاة أحد التلال حيث شُيد منزل في يوم من الأيام لكنه احترق منذ زمن بعيد. بدا هيكل لفرن صدئ استقر في المياه السوداء في القبو وتبعثرت صفائح مثنية من السقف المعدني متشحة بالسواد في

الحقول حيث أخذتها الرياح. عثرا في مزرعة الحيوانات على بضع حفنات من حبوب لم يميزاها على قاعدة وعاء معدني فالتهماها بغبارها. ثم انطلقا عبر الحقول نحو الطريق.



سارا بموازاة جدار حجرى متجاوزين بقايا أحد البساتين، حيث بدت الأشــجار في أســرابها المنظمة متجعدة سوداء وقد غطت الأغصان الساقطة الأرض من تحتها . توقف ونظر عبر الحقول حيث يتحرك الرماد الناعم في الأخاديد ثم توقف قبل أن يتحرك من جديد وهكذا. لقد شاهد كل هذا من قبل. شاهد أشكال الدماء الجافة في بقايا العشب ولفات الأحشاء الرمادية حيث ذبح الضحايا في الحقول ونقلوا بالعربات. شاهد الرؤوس البشرية مصفوفة خلف الجدار في نسق واحد وقد جفت واستسلمت بابتساماتها المشدودة وعيونها الغائرة، وبدت أقراط الذهب في الآذان الجافة، وتلوى الشعر الأشعث المتناثر على الجماجم وقبعت الأسنان في محاجرها مثل قوالب ضرسية، ولأحت الوشوم غير المتقنة المرسومة بصمغ بيتي باهتة في ضوء الشمس المتلاشي بما فيها العناكب والسيوف والبنادق والتنين والشعارات الرنانة والعقائد التي كتبت بتهجئة خاطئة، وقد خيطت الندب القديمة بشعارات قديمة على امتداد حدودها. شاهد الرؤوس غير المطروقة بالعصى وقد سلخت عن جلدها والجماجم العارية وقد جرى دهنها وتوقيعها على جباهها بخط غير مقروء وإحدى الجماجم البيضاء وقد سطر عليها بالحبر بعناية كأنها جدول أعمال لاجتماع ما. نظر وراءه إلى الصبي ثم وقف بجانب العربة في مهب الريح، نظر إلى العشب الجاف الذي كان يتحرك وإلى الظلمة والأشجار المائلة في أسرابها. بدت بضع قطع من الملابس عالقة بالجدار وبدا كل شيء كئيبا في الرماد. سار بموازاة الحائط مارا بالصور، تذكرها في مراجعة أخيرة ومضى من خلال معبر إلى حيث ينتظر الصبي. وضع ذراعه حول كتفه وقال: حسنا. لنتابع المسير.

لقد قرأ رسالة في كل فصل من فصول ذلك التاريخ الغابر، رسالة وتحذير في الوقت نفسه. وهكذا فعلت لوحة الضحايا والتهام اللحوم البشرية فعلها عنده. أفاق في الصباح واستدار في بطانيته ونظر خلفه إلى أسفل الطريق من بين الأشجار عبر الممر الذي كانا قد سلكاه في أثناء عودتهما ليرى أربعة رجال يسيرون جنبا إلى جنب، يرتدون ملابس بأوصاف مختلفة وجميعهم يرتدون أوشحة حمراء أو برتقالية حول أعناقهم، أقرب إلى اللون الأحمر إلى حد كبير، وضع يده على رأس الصبي وقال: اهدأ.

- ما الأمريا أبي؟
- ثمة أناس في الطريق، أخفض رأسك، لا تنظر،

لم ينبعث أي دخان من النار الخامدة ولا يمكن رؤية العربة. انبطح أرضا وجعل يراقب من فوق الجزء الأمامي من ذراعه. أطل جيش يضرب الأرض بأقدامه مرتديا أحذية رياضية، حاملا مزامير بطول ثلاث أقدام بأغطية جلدية. لف الرجال أحبالا قصيرة حول معاصمهم. غطيت بعض المزامير بعدد طويل من السلاسل ثُبتت في نهاياتها أنواع مختلفة من الهراوات. مروا

يقعقعون متمايلين في مشيتهم مثل ألعاب أطلقت بعد ملئها، وكانوا ملتحين وأنفاسهم تنفث من تحت أقنعتهم. همس: اهدأ. اهدأ. كانت الكتيبة من خلفهم تحمل رماحا أو مشارط زينت بأشرطة وصنعت أنصالها الطويلة من زنبرك الشاحنات بحدادة بدائية في المناطق الجبلية. استلقى الصبي ووجهه بين ذراعيه في حالة من الرعب. تجاوزوا مسافة مائتي قدم والأرض ترتج قليلا تحت أقدامهم، يشقون طريقهم وقد ظهرت من خلفهم العربات التي يجرها أطقم العبيد محملة بعدة الحرب ومن ورائهم ما يقارب اثنتي عشرة امرأة، بعضه ن حبالى، وأخيرا بدت مجموعة مكملة من الولدان بملابس لا تقيهم من البرد وقد طوقت أعناقهم وربطوا بالسلاسل. الجميع مروا في طريقهم.

- هل ذهبوا يا أبي؟
  - نعم. لقد ذهبوا.
    - هل رأيتهم؟
      - نعم.
- هل كانوا من الأشرار؟
- نعم. إنهم من الأشرار.
- هناك كثير منهم، أولئك الأشرار.
  - نعم. هناك كثير لكنهم رحلوا.

وقفا ونفضا الغبار عن نفسيهما وهما يصغيان إلى السكون عن بعد.

- إلى أين هم ذاهبون يا أبي؟

- لا أعرف. إنهم يتحركون باستمرار. وهذه ليست إشارة جيدة.
  - لماذا هي ليست إشارة جيدة؟
- هي كذلك، ليس إلا. علينا إحضار الخريطة وإلقاء نظرة.



سـحبا العربة من تحت الأغصان ورفعاها وكوما البطانيات والمعاطف فيها قبل أن يندفعا بها إلى الطريق. وقفا ينظران إلى حيث يبدو آخر أثر تركه ذلك الحشد الأشعث وكأنه صورة تخلفت وراءهم في الهواء المضطرب.

عند العصر بدأ الثلج يتساقط من جديد. وقف يراقبان حبات الثلج الرمادية الباهتة تتساقط في الضباب الكئيب. تابعا سيرهما بصعوبة حيث تشكلت طبقة رقيقة من الجليد على السطح الداكن للطريق. ظل الصبي يتخلف وراءه فيتوقف وينتظره. قال له: سر معي.

- أنت تسير بسرعة كبيرة.
  - سأبطئ مشيتى،
- أنت لا تتكلم مرة أخرى.
  - أنا أتكلم الآن.
  - هل تريد التوقف؟
  - أنا أريد التوقف دائما.
- علينا أن نكون أكثر حذرا. على أن أكون أكثر حذرا.
  - أعرف ذلك.
  - سنتوقف، حسنا،

- حسنا.
- علينا أن نجد مكانا.
  - حسنا.



أعاق الثلج المتساقط حركتهما ولم يتمكنا من رؤية أي شيء على جانبي الطريق. بدأ يسعل من جديد والصبي يرتجف، وأخيرا قرر الرجل التوقف. كان الطفل يرتجف بشدة.

قال: يجب أن نتوقف.

- أشعر بالبرد الشديد،
  - أعرف ذلك.
    - أين نحن؟
    - أين نحن؟
      - نعم.
    - لا أعرف.
- إن كنا سنموت هل لك أن تخبرني؟
  - لا أعرف. لكننا لن نموت.

تركا العربة مقلوبة رأسا على عقب في حقل للبردي وأخذا البطانيات والمعاطف وقد لفاها في المشمع وانطلقا أمسك بمعطفي، قال للصبي. لا تتركه أبدا عبرا بين البردي إلى سياج حيث خفّض كل منهما الأسلاك للآخر ليتمكن من العبور كانت الأسلاك باردة وتصدر صريرا في الإسطبل بدأ الظلام يخيم بسرعة . تابعا سيرهما ووصلا إلى غابة من الأرز . كانت الأشجار ميتة وسوداء لكنها حافظت على درجة من الكثافة لالتقاط الثلج .

بدت تحت كل واحدة منها دائرة مناسبة من التربة السوداء وأوراق الأرز.

خيما تحت إحدى الأشـجار وكوما البطانيات والمعاطف على الأرض. لف الرجل الصبي في إحدى البطانيات وبدأ يجمع القش الميت في كومة. نظف رقعة من الأرض حيث يمكن إيقاد النار من دون أن تؤدي إلى اشـتعال الشـجرة. جلب الحطب من الأشجار الأخرى وقطعه ونفض عنه الثلج. عندما أشعل الأغصان الرقيقة الوافرة بالقداحة طقطقت النار مباشرة لكنه كان يعرف أن ذلك لـن يدوم طويـلا. نظر إلى الصبي وقال: علـي أن أذهب لجمع المزيد من الحطب. سأكون في جوارك. حسنا.

- ماذا تعنی بجواری؟
- أعنى أننى لن أبتعد كثيرا.
  - حسنا.

وصل ارتفاع الثلج الآن إلى نصف قدم. تخبط بين الأشـجار وهو يسـحب الأغصان السـاقطة حيث برزت مـن تحت الثلج. عندما أصبـح لديه حزمة عاد بها إلى حيث النار التي كانت قد تناقصت إلى بضع جمـرات مترنحة. رمى بالأغصان على النار وانطلـق مرة أخرى. كانت الرؤية صعبـة حيث خيم الظلام في الغاب. لـم يكن النور القادم من النار يصل إلى مسـافة بعيدة. التعجل هنا سيعطي نتائج عكسية. عندما نظر خلفه كان الصبي يتخبط فـي الثلج الذي وصل إلى ركبتيـه وهو يجمع الأغصان ويكومها بين ذراعيه.

استمر الثلج في التساقط. ظل مستيقظا طوال الليل ونهض

وأحيا النار من جديد، فتح المشمع وأسند أحد أطرافه إلى أعلى من تحت الشجرة في محاولة لعكس الحرارة من النار، نظر إلى وجه الصبي النائم في ظل النور البرتقالي، بدا خداه الغائران مخططين بالسواد، سيطر على أعصابه على الرغم من فقده الأمل. لم يقدّر أن الصبي سيستطيع متابعة المسير مسافة طويلة فحتى لو توقف الثلج سيكون من غير المكن عبور الطريق، همس الثلج عبر السكون وارتفع الشرر وانطفأ قبل أن يتلاشى في العتمة السرمدية.

كان بين النوم واليقظة عندما سمع سقطة في الغاب، ثم أخرى، فاعتدل جالسا. تناقصت النار إلى لهب توارى بين الجمر. أصغى فسمع صوت خشخشة طويلة لأغصان تتكسر. ثم جاءت سقطة أخرى. مد يده وهز الصبي قائلا: انهض. علينا الذهاب.

مســـ النوم مــن عينيه بظهري يديه. ما الأمــر؟ ما الأمريا أبى؟

- هيا. بحب أن نرحل من هنا.
  - ما الأمر؟
- إنها الأشجار. إنها تسقط أرضا.
- اعتدل الصبى جالسا ونظر حوله بعشوائية.
- كل شيء على ما يرام، قال الرجل. هيا. ينبغي أن نسرع.

جمع الفراش وطواه ولفه بالمشمع. دخل بعض الثلج في عينيه أثناء ذلك. كانت النار قد تحولت إلى فحم تقريبا وقد خلت من أي نور. كانت الغابة تتلاشى في معظمها والأشجار تتهاوى

من حولهما من جميع الجوانب في العتمة. التصق الصبي به البتعدا عن المكان وحاول العثور على رقعة فارغة في الظلام لكنه أخيرا أنزل المشمع وجلسا على هذه الحال. لفا نفسيهما بالبطانيات وضم الصبي إليه. هزت فرقعة الأشجار المتهاوية والهدير الخفيض لسقوط أحمال الثلج على الأرض الغابة هزا. ضم الصبي وقال له إن الأمور ستكون على ما يرام وإن ذلك سيتوقف قريبا وهذا ما حدث بعد برهة. بدأت الأصوات الرتيبة تتلاشى عن بعد، وحيدة وبعيدة مرة أخرى، ثم ساد السكون. أشار قائلا: هناك. أعتقد أن هذا هو المكان المناسب. حفر نفقا تحت إحدى الأشجار المطروحة أرضا وأزاح الثلج بذراعيه حيث كانت يداه المتجمدتان غائرتين في أكمام ثيابه، سحبا الفراش والمشمع إلى الداخل وبعد برهة استسلما للنوم من جديد في ذلك البرد القارس.

عندما انبلج النهار شق طريقه إلى خارج النفق وقد أثقل الثلج المتراكم المشمع، وقف ونظر حوله، لقد توقف تساقط الثلج وكانت أشجار الأرز جاثمة في أكوام من الثلج والأغصان المتكسرة، وبدت بضع جذوع منتصبة تقف عارية كأنها احترقت في تلك الأراضي المتشحة باللون الرمادي، خرج عبر الثلج المتراكم تاركا الصبي نائما تحت الشجرة مثل حيوان في فترة بيات شتوي، كاد الثلج يصل إلى ركبتيه، وكان البردي الميت في الحقل قد توارى عن الأنظار تقريبا، وقد شكل الثلج شفرات منتصبة على أسلاك السياج، وكان الصمت حابسا للأنفاس. وقف يسعل متكئا على أحد الأعمدة، لم تكن لديه فكرة واضحة عن مكان العربة وظن

أنه فقد صوابه وأن عقله لم يعد يعمل بشكل طبيعي. استجمع أفكارك، قال لنفسه. عليك أن تستجمع أفكارك. عندما استدار للعودة، كان الصبى يناديه.

خاطب الصبي قائلا: يجب علينا أن نرحل. لا يمكننا البقاء هنا.

حدق الصبي بكآبة في الثلج الرمادي المتراكم.

– ھيا .

شقا طريقهما إلى السياج.

- إلى أين نحن ذاهبون؟ سأل الصبي.

- يجب أن نجد العربة.

وقف ويداه في إبطي سترته.

- هيا، قال الرجل. يجب أن تتحرك.

شق طريقه عبر الحقول المغطاة بالثلج حيث كان الثلج عميقا، وقد استقبل طبقة جديدة من الرماد. لم يقطع إلا بضع أقدام بصعوبة عندما استدار ونظر إلى الخلف. كان الصبي قد وقع فرمى بالبطانيات والمشمع على الثلج وعاد ليساعده. كان الصبي يرتجف فرفعه وضمه إليه. قال: إني آسف، إني آسف.

قضيا وقتا طويلا قبل أن يعثرا على العربة. أخرجها من الثلج وأخرج الحقيبة ونفضها قبل أن يفتحها ويحشو فيها إحدى البطانيات. وضع الحقيبة والمعاطف في صندوق العربة ورفع الصبي وأجلسه عليها. فك رباط حذائه وخلعه. ثم أخرج مديته وجعل يقص أحد المعاطف ويلف قدمي الصبي. استخدم كامل المعطف ثم قص مربعات كبيرة من المشمع البلاستيكي وجمعها من

الأسفل ولفها وربطها على كاحلي الصبي بحواف أكمام المعطف. خطا إلى الخلف. نظر الصبي إلى أسفل وقال: والآن دورك، يا أبي. لف أحد المعاطف حول الصبي ثم جلس على المشمع في الثلج ولف قدميه. وقف وأدفأ يديه في داخل السترة ثم وضع أحذيتهما في الحقيبة مع المنظار وشاحنة الصبي. هز المشمع جيدا وطواه وربطه مع المبطانيات الأخرى في أعلى الحزمة قبل أن يرميها على كتفه. ثم ألقى نظرة أخيرة إلى العربة وقال: لنذهب. ألقى الصبي نظرة هو الآخر إلى العربة ثم تبعه متجها إلى الطريق.

لقد كان المسير أصعب مما كان يتصور. قطعا في نحو ساعة مسافة ميل تقريبا. توقف ونظر خلفه إلى الصبي. توقف الصبي وانتظر.

- تعتقد أننا سنموت، أليس كذلك؟
  - لا أعرف.
  - لن نموت.
    - حسنا.
  - لكنك لا تصدقني.
    - لا أعرف.
  - لماذا تظن أننا سنموت؟
    - لا أعرف.
  - توقف عن قول لا أعرف.
    - حسنا.
    - لماذا تظن أننا سنموت؟
    - لا يوجد لدينا أي طعام.

- سنجد شيئا ما.
  - حسنا.
- كم يستطيع الإنسان أن يبقى من دون طعام؟
  - لا أعرف.
  - لكن كم برأيك؟
  - ربما بضعة أيام.
  - ثم ماذا؟ يخر ميتا؟
    - نعم.
- في الحقيقة إن الأمر ليس هكذا. يأخذ ذلك وقتا طويلا. يوجد لدينا ماء وهذا أهم شيء. لا يستطيع الإنسان أن يبقى طويلا من دون الماء.
  - حسنا،
  - لكنك لا تصدقني.
    - لا أعرف.

نظر إليه مليا. كان الصبي واقفا ويداه في جيبي المعطف الواسع المخطط بالإشارات.

- هل تعتقد أننى أكذب عليك؟
  - . 7 -
- لكنك تتصور أنه يمكن أن أكذب عليك بخصوص الموت.
  - نعم.
  - حسنا. ربما، لكننا لن نموت.
    - حسنا،



تأمل السماء مليا. لقد مرت أيام كانت تخفت فيها طبقة الرماد في الجو والآن رسمت الأشجار الواقفة على امتداد الطريق ظلالها الباهتة على الثلج. تابعا مسيرهما. لم يكن الصبي على ما يرام. توقف وتفحص قدميه وأعاد ربط البلاستيك حولهما. عندما بدأ الثلج بالذوبان كان من الصعب عليهما تجنب ابتلال أقدامهما. وكثيرا ما توقفا لأخذ قسط من الراحة. لم تسعف الرجل قوته البدنية على حمل الطفل. جلسا على الحقيبة والتهما حفنات من الثلج المتسخ. مع حلول العصر بدأ الثلج بالذوبان. مرا بمنزل قد احترق ولم يبق منه سوى مدخنة القرميد منتصبة في الساحة. قضيا يومهما برمته في الطريق ويا له من يوم. مرت عليهما ساعات عصيبة وريما يكونان قد قطعا ثلاثة أميال.

اعتقد أن الطريق سـتكون سيئة إلى درجة يستحيل لأحد أن يسلكها لكنه كان مخطئا. خيما في الطريق تقريبا وأوقدا نارا عظيمة حيث سـحبا الأغصان الميتة من الثلج وكوماها فـوق اللهب حيث طقطقت محترقة. كانت النارهي الملاذ الوحيد، فالبطانيات القليلة لم تكن لتوفر الدفء لهما. حاول أن يبقى مستيقظا وكان يقفز ليجلس من نومه ويتلمس ما حوله بحثا عن المسدس. بدا الصبي نحيلا جدا. راقبه وهو يغط في النوم وتمعن في وجهه المشدود وعينيه الغائرتين. شاهد جمالا من نوع غريب، نهض وألقى بالمزيد من الحطب على النار.



خرجا إلى الطريق ووقفا فيها. لاحظا أثرا لعربة بعجلات في الثلج، ربما كان شيئا بعجلات مطاطية بجانب وقع أقدام كانت ترتدي أحذية رياضية بين العجلات. لقد سلك شخص ما الطريق ليلا متجها شمالا، مع طلوع الفجر على أبعد تقدير. وقف يفكر في ذلك وتقدم في خطواته بحذر. ابتعدا نحو خمسين قدما عن النار ولم يبطئا في مشيتهما لتفقد المكان. وقف ينظر خلفه إلى أعلى الطريق. كان الصبي يراقبه.

- ينبغى أن نخرج من الطريق.
  - لماذا يا أبى؟
  - ثمة أناس قادمون.
  - هل هم من الأشرار؟
    - نعم، أعتقد ذلك،
- ربما يكونون من الأخيار. أليس ذلك ممكنا؟
  - لم يرد . نظر إلى السماء لكنه لم ير شيئا .
    - ماذا سنفعل يا أبي؟
      - لنذهب،
    - هل نستطيع العودة إلى النار؟
  - لا. هيا. ربما لا نملك كثيرا من الوقت.
    - إنى جائع جدا.
      - أعرف ذلك.
      - ماذا سنفعل؟
  - يجب علينا أن نختبئ. لنخرج من الطريق.
    - هل سيرون أثرنا؟

- نعم.
- ما الذي نستطيع فعله في هذا الأمر؟
  - لا أعرف.
  - هل سيعرفون من نحن؟
    - ماذا؟
- -إذا رأوا أثرنا، هل سيعرفون من نحن؟

نظر خلفه إلى آثارهم الدائرية الضخمة في الثلج وقال: سيكتشفون الأمر؟ ثم توقف.

- علينا أن نفكر في الأمر. لنرجع إلى حيث توجد النار.

لقد فكر في أن يجد مكانا ما في الطريق حيث ذاب الثلج بشكل كامل، لكنه اعتقد أن ذلك لن يكون له جدوى لأن أثرهما لن يظهر مرة أخرى في الجهة البعيدة. غطيا النار بالثلج وسارا بين الأشجار ثم دارا وعادا من جديد. جريا بسرعة تاركين وراءهما متاهة من الآثار ثم اتجها شمالا عبر الغاب والطريق بادية للعيان.

كان المكان الذي وقع عليه اختيارهما ببساطة أعلى نقطة مرا بها وقد مكنهما من مراقبة الطريق الممتدة شمالا وكذلك أطل على الدرب الذي سلكاه. مد المشمع على الثلج الرطب ولف الصبي بالبطانيات. قال: ستعاني البرد، لكننا ربما لن نمكث هنا طويلا. خلال ساعة نزل الطريق رجلان في حالة عدو تقريبا وعندما مرّا وقف ليراقبهما، وعندما فعل ذلك توقف أحدهما ونظر خلفه. تجمد في مكانه. كان يلف نفسه في إحدى البطانيات الرمادية ومن الصعب رؤيته على الرغم

من عدم استحالة ذلك، لكنه فكر في إمكان أن يشما رائحة الدخان. وقفا يتحدثان ثم تابعا سيرهما. جلس وقال: الأمور على ما يرام. علينا أن ننتظر، ليس إلا. لكنني أعتقد أن الأمور جيدة.

لم يكن لديهما أي طعام ولم يناما إلا قليلا خلال خمسة أيام. وفي هذا الوضع في ضواحي إحدى المدن الصغيرة مرا بمنزل يبدو أنه كان ضخما وقد بني على تل فوق الطريق. وقف الصبي ممسكا بيده. لقد ذاب جل الثلج الذي كان على الأسفات وفي الحقول المواجهة للجنوب وفي الغاب. وقفا وقد تمزقت الأكياس البلاستيكية التي لفا بها أقدامهما منذ فترة طويلة وأصبحت أقدامهما مبتلة وباردة. كان المنزل عاليا وفخما بأعمدة إغريقية من الأمام وممر للعربات إلى الداخل في أحد الجوانب. بدا هناك ممر مرصوف بالحصى يتعرج عبر حقل من العشب الميت. ومن الغريب أن النوافذ بقيت على حالها.

- ما هذا المكان يا أبى؟
- اهدأ . لنقف هنا ونصغى فقط.

لم يسمعا شيئا، كانت الريح تعبث بنبات السرخس الميت على جانبي الطريق، ثم سمعا صريرا من بعيد، ربما أحد الأبواب أو إحدى الستائر.

- أرى أنه ينبغي أن نلقي نظرة.
- أبي، أرى أن لا نذهب إلى هناك.
  - سيكون الأمر عاديا.
- لا أرى أنه ينبغى الذهاب إلى هناك.

- لا ضير في ذلك، يجب أن نلقى نظرة.

تقدما ببطء نحو الممر ولم يلاحظا أي أثر في البقع العشوائية للثلج الذائب. بدا سياج عال من النبات الميت وظهرت أعشاش قديمة للطيور استقرت داخل أغصانه المتشابكة. وقفا في الساحة يتفحصان الواجهة. لقد صنع القرميد يدويا من الطين الذي يقف عليه المنزل وبدا الدهان المقشور ظاهرا في خطوط جافة طويلة على طول الأعمدة ومن داخل الأقواس، وتدلى مصباح من إحدى السلاسل. التصق الصبي به بينما كانا يصعدان الدرج. كانت إحدى النوافذ مفتوحة قليلا حيث تدلى منها حبل عبر الشرفة واختفى بين الأعشاب. أمسك يد الصبي وعبرا الشرفة. لقد وطئ تلك الألواح في يوم ما الخدم حاملين الطعام والشراب على صوان فضية. ذهبا إلى النافذة ونظرا إلى الداخل.

- ماذا لو أن شخصا ما هنا يا أبي؟
  - لا يوجد أحد هنا.
  - ينبغي أن نذهب يا أبي.
- علينا أن نجد بعض الطعام. ليس لدينا أي خيار آخر.
  - يمكن أن نجد طعاما في مكان آخر.
  - سیکون کل شیء علی ما پرام، هیا.



أخرج المسدس من حزامه ودفع الباب. انفتح الباب ببطء واستقر على مفاصله النحاسية الضخمة. ثم توقفا في ردهة فسيحة، أرضيتها على شكل مربعات من المرمر الصغير باللونين الأسود والأبيض. بدا درج عريض يصعد إلى أعلى وتدلى الورق

الرقيق على الجدران وقد ظهرت عليه بقع الماء. برزت انتفاخات كبيرة في سـقف الجص وانفصمت الحواف المصفرة متدلية من أعلى الجدران. إلى الشـمال عبر الممر استقرت خزانة ضخمة مـن البلوط فيما يبدو أنه كان قاعة للطعام. لقد اختفت الأبواب والأدراج لكـن ما تبقى من الخزانـة كان من الضخامة بحيث لم تات عليه النيران. توقفا في الممر. اسـتقرت كومة ضخمة من الأشـياء في إحدى زوايا الغرفة تضـم ملابس وأحذية وأحزمة وبطانيات وأكياسا للنوم. سـيكون لديه وقـت كاف فيما بعد للتفكير في ذلك. التصق الصبي بيده وقد أصابه رعب شـديد. عبـرا الردهة إلى الغرفة في الجهـة البعيدة ووقفا في داخلها. كانت قاعة ضخمة بأسـقف عالية تبلغ ضعفـي ارتفاع الأبواب ضمت مسـتوقدا من القرميد المجرد، نُزع رفه الخشبي وحُرق، وهناك فرش مرتب على الأرضية أمام المستوقد، همس الصبي: أبى. قال له: اهدأ.



كانت ذرات الرماد باردة. بدت بعض الأواني المسودة في المكان. قرف ص على كعبيه ورفع أحد الأواني وشمها قبل أن يعيدها إلى مكانها. وقف ونظر عبر النافذة حيث لاح العشب الرمادي المسحوق والثلج الرمادي. كان الحبل الني يتدلى من النافذة مربوطا بجرس من النحاس مثبتا بأداة من الخشب الصلب ثبتت بإطار النافذة. أمسك يد الصبي ونزلا عبر ممر خلفي ضيق إلى المطبخ حيث تكومت القمامة في كل مكان، وبدت مغسلة ظهرت عليها بقع من الصدأ وقد فاحت رائحة العفن والقاذورات. مضيا

إلى الغرفة الصغيرة المجاورة التي ربما كانت لتخزين المؤن. في قعر هذه الغرفة ظهر باب سُد بقفل ضخم مربوط بسلاسل فولاذية. وقف ينظر إلى الباب.

- أبى، ينبغى أن نغادر هذا المكان.
  - ثمة سبب لإغلاق هذا الباب.

كان الصبي، وقد أوشك على البكاء، يشد يده. أبي؟

- يجب أن نجد طعاما.
- أنا لست جائعا، أبى، أنا لست جائعا.
- ينبغي أن نجد عتلة أو شيئًا من هذا القبيل.



اندفعا إلى الخارج عبر الباب الخلفي وكان الصبي ملتصقا به. أدخل المسدس في حزامه ووقف يتفحص الساحة حيث ظهر ممر من القرميد وما يبدو أنه كان صفا من أخشاب نبات «البقس» بشكله المتشابك. في الساحة رأى مسحاة حديدية قديمة مسنودة على كوم من القرميد، وقد ثبت بين أمشاطها قدر من الحديد الصلب يتسع لأربعين جالونا من النوع الذي يستخدم لتوليد الخنازير. بدا من تحته رماد من نار وقطع متفحمة من الخشب. ظهرت عربة صغيرة بعجلات مطاطية على الجانب الآخر. لقد رأى ولم ير كل هذه الأشياء. في الجهة البعيدة من الساحة بدا بيت خشبي لتدخين اللحوم ومخزن للأدوات. عبر وهو يسحب الصبي عنوة تقريبا، وأخذ يبحث بين الأدوات الموجودة في برميل تحت سقف المخزن. وجد مجرفا بيد طويلة فأخرجه من البرميل. ثم قال للصبى: هيا.

عندما أصبح داخل المنزل جعل يضرب بالخشب حول مشبك الباب وأخيرا حشر الشفرة تحت المشبك ورفعها. انفصلت عن الخشب فانفك كل شيء بما فيه القفل. انتزع شفرة المجرف من تحت حافة الألواح وتوقف. أخرج قداحته ثم وقف على شفرة المجرف ورفع حافة الجزء السفلي من الباب ومال إلى الأمام وثبته. أبي، همس الصبي.

توقف وقال: أصغ إليّ، كفى، نحن نموت جوعا، هل تفهم ذلك؟ ثم رفع الباب وهزه فسقط على الأرضية من الخلف.

قال للصبى: انتظر هنا فقط.

- إنى ذاهب معك.
- ظننت أنك خائف.
  - إني خائف.
- حسنا، ابق قريبا خلفي،

بدأ ينزل الدرج الخشبي الخشن وخفض رأسه وأشعل القداحة ومد الشعلة في الظلمة من مكان إلى آخر كأنه يقدم قربانا. أحسًا بالبرد والرطوبة وفاحت رائعة كريهة. تعلق الصبي بمعطفه. رأى جزءا من جدار حجري وأرضية من الطين عليها فرشة قديمة ببقع داكنة. خفض جسمه ونزل الدرج من جديد وهو يمد الشعلة أمامه. شاهد أناسا عراة من ذكور وإناث مكومين على الجدار الخلفي يحاولون التواري وهم يغطون وجوههم بأيديهم. كان على الفرشة رجل فقد رجليه حتى الأرداف، كانت الرائعة لا تطاق.

همس: يا إلهي.

ثم استداروا الواحد تلو الآخر ونظروا في الضوء الخافت. همسوا: النجدة. نرجوك أن تساعدنا.

صاح: يا إلهى. يا إلهى.

استدار وأمسك الصبى، بسرعة، هيا،

ســقطت القداحة منه، لم يكن هناك وقت للبحث عنها، دفع الصبى وصعدا الدرج، سمعا مناداتهم: ساعدونا.

-لنسرع.

لاح وجه ملتح يومض في أسفل الدرج كان يناديه: أرجوك. أرجوك.

- أسرع. أسرع بحق السماء، خاطب الصبي.

رمى بالصبي عبر الفتحة على بطنه. ثم وقف وأمسك الباب ودفعه ليرتطم بالأرض. استدار ليمسك بالصبي لكن الصبي كان قد نهض وهو يرتجف رعبا. همهم: هلا أسرعت بحق السماء. لكن الصبي كان يشير إلى خارج النافذة وعندما التفت تجمد الدم في عروقه. كان أربعة رجال ملتحين وامرأتان يتقدمون نحو المنزل عبر الحقل. أمسك الصبي من يده وقال: يا إلهي. اركض. اركض.

ركضا عبر المنزل إلى الباب الأمامي ونزلا الدرج. في منتصف الطريق وعبر الممر سحب الصبي إلى داخل الحقل. نظر خلفه. كانوا محتجبين جزئيا من وراء بقايا السياج، لكنه كان يعرف أنه ليس لديهما سوى بضع دقائق فقط وربما لا وقت على الإطلاق. في قاع الحقل صادفا رقعة من سيقان القصب الميت أخذتهم

إلى الطريق وعبرا إلى الغابة من الجهة البعيدة. أحكم قبضته على معصم الصبي. همس: أسرع. يجب أن نجري. نظر نحو المنزل لكنه لم يستطع أن يرى شيئا. إذا نزلوا الممر فسيرونه يجري بين الأشجار مع الصبي. هذه هي اللحظة الحاسمة، هذه هي اللحظة الحاسمة. سقط على الأرض وضم الصبي إليه. قال: اهدأ. اهدأ.

- هل سيقتلوننا يا أبي؟
  - اهدأ.

كمنا بين أوراق الشجر والرماد وقلباهما يدقان دقا. كاد يسعل ثانية. كان بإمكانه أن يضع يده على فمه لكن الصبي كان يمسك بها بقوة وفي اليد الأخرى كان يحمل المسدس. كان عليه أن يركز لكي يكبح نوبة السعال وفي الوقت نفسه كان يحاول الإصغاء. مال بذقنه بين الأوراق في محاولة لرؤية شيء ما. همس: أبق رأسك منخفضا.

- هل هم قادمون؟
  - . 🔰 –

زحف ببطء بين الأوراق نحو ما بدا أنه أرض منخفضة. كَمَنَ يصغي بينما كان يضم الصبي. كان بإمكانه أن يسمعهم يتحدثون في الطريق. سمع صوت امرأة ثم وقع أقدامهم على الأوراق اليابسة. أمسك يد الصبي ووضع المسدس فيها. همس: خذه. كان الصبي مرعوبا. وضع يده حوله وضمه إليه. شعر بجسده النحيل جدا. قال: لا تخف. إذا وجدوك فعليك أن تفعل ذلك. هل تفهم هذا؟ اهدأ. ليس الوقت للبكاء. هل

تسمعني؟ أنت تعرف كيف تفعل ذلك، عليك أن تضعه في فمك وتسدده إلى أعلى، افعل ذلك بسرعة وبقوة، هل تفهم ذلك؟ توقف عن البكاء، هل تفهم؟

- أظن ذلك.
- لا. هل استوعبت ذلك؟
  - نعم.
- قل نعم استوعبت ذلك يا أبى.
  - نعم، استوعبت يا أبي.

نظر إليه. لم ير فيه إلا الرعب. أخذ المسدس منه وقال: لا. لم تستوعب ذلك.

- لا أعرف ماذا سافعل يا أبي. لا أعرف ماذا سأفعل. أين ستكون أنت؟
  - لا عليك من ذلك.
  - لا أعرف ماذا سأفعل.
  - اهدأ . أنا موجود هنا . لن أتركك وحيدا .
    - هل تعدنی بذلك؟
- نعم. أعدك. كنت أريد الهروب أمامهم في محاولة لإبعادهم عنك، لكننى لا أستطيع تركك وحيدا.
  - أب*ي*؟
  - اهدأ . ابق منخفضا .
    - إنى خائف جدا.
      - اهدأ .



جثما وهما يصغيان، هل تستطيع فعل ذلك، عندما تأتي اللحظة الحاسمة لن يكون هناك وقت. الآن هي اللحظة الحاسمة. ادع الله ومت. ماذا لو لم تنطلق الرصاصة؟ يجب أن تنطلق. ماذا لو لم تنطلق؟ هل تستطيع كسر جمجمتك العزيزة بحجر؟ هل ثمة مخلوق في داخلك لا تعرف عنه شيئا؟ هل يحتمل ذلك؟ ضمه بين ذراعيك، ليس إلا. الروح سريعة. اسحبه نحوك. قبّله بسرعة.

انتظر والمسدس الفضي في يده. كاد يسعل. كان همه الأوحد أن يكبح السعال الذي انتابه. حاول أن يصغي لكنه لم يتمكن من سـماع أي شـيء. همس: لن أتركك. لن أتـركك أبدا. هل تفهم ذلك؟ جثم بين الأوراق وهو يضم الصبي إليه ويمسك بالمسدس. انقضى الشفق الطويل وحل الظلام. أحسا بالبرد وكانت السماء بلا نجوم لحسـن حظهما. بدأ يعتقـد أن لديهما فرصة للنجاة. همس: ما علينا سوى الانتظار. كان البرد قارسا. حاول أن يفكر لكن ذهنه كان شاردا. شعر بالضعف الشديد وتملّكه الحديث عن الهرب. لم يكن يستطيع الركض. عندما اسودت الدنيا في وجهه نزع حمـالات الحقيبة وأخرج البطانيـات ووضعها فوق الصبي الذي استسلم للنوم سريعا.



خلال الليل سمع صرخات مرعبة آتية من المنزل، حاول أن يضع يديه على أذني الصبي وبعد برهة توقف الصراخ. استلقى مصغيا. كان قد رأى صندوقا في أثناء مسيره بين عيدان القصب نحو الطريق. كان شيئا يشبه بيتا للعب الأطفال. أدرك أن ذلك

مكان يراقبون الطريق من خلاله، يكمنون فيه ويقرعون الجرس في المنزل لكي يأتي رفاقهم، أخذته سنة من النوم ثم أفاق، ما الأمر؟ تصور أنه سمع وقعا للخطى بين الأوراق ولم يكن ذلك إلا صوت الريح، اعتدل جالسا ونظر نحو المنزل لكنه لم ير غير الظلمة، أيقظ الصبي بهزه وقال: هيا، يجب أن نترك المكان، لم يرد الصبي لكنه كان يعرف أنه مستيقظ، نزع عنه البطانيات وربطها في الحقيبة، همس: هيا.

انطلقا عبر الغاب المظلم. لاح قمر في مكان ما من وراء الغيوم الرمادية وكان باستطاعتهما أن يميزا الأشجار أمامهما فقط. كانا يترنحان كأناس سكارى. إذا عثروا علينا سيقتلوننا، أليس كذلك يا أبى؟

- اهدأ. لا وقت للكلام.
  - أليس كذلك يا أبي؟
- اهدأ، بلي، بلي سيقتلوننا.

لـم تكن لديـه فكرة في أي اتجـاه يسـيران وانتابه قلق من احتمال أن يدورا ويعودا إلى حيث المنزل. حاول أن يتذكر إن كان يعرف شيئا عن ذلك أو إن كان ذلك مجرد رواية. في أي اتجاه انعطف الرجال التائهون؟ ربما اختلف ذلـك باختلاف نصف الكرة الأرضية. أو الميل لاستخدام اليد اليمنى أو اليسرى. أخيرا أخرج من ذهنه فكرة وجود شيء يمكن أن يسترشد به. لقد خانه تفكيره. أفاقت الأشـباح التي لم يسـمع بها منذ آلاف السـنين ببطء من سـباتها. هذا ما كان ينقصه. كان الصبي يترنح على قدميه. متعشرا ومتمتما، طلب الصبي أن يحمله فحمله حيث

استسلم للنوم على كتفه مباشرة. كان يعلم أنه لن يستطيع حمله لمسافة طويلة.

استيقظ في ظلمة الغاب بين أوراق الشجر وكان يرتجف بشدة. اعتدل جالسا وتلمس بحثا عن الصبي. مد يده إلى أضلاعه النحيلة حيث الدفء والحركة ودقات القلب.

عندما أفاق من جديد كان نور الصباح كافيا للرؤية تقريبا. رمى بالبطانية جانبا وانتصب واقفا لكنه كاد يسقط على الأرض. اعتدل في وقفته وحاول أن ينظر حوله في الغاب الرمادي. كم المسافة التي قطعاها؟ سار إلى أعلى نقطة مرتفعة وجثم يراقب النهار ويستجمع قواه. تقدم الفجر الخجول وبدا العالم البارد المظلم. لاح عن بعد ما يبدو أنه غابة من الصنوبر، سوداء عارية. كان عالما بلا لون من الأسلاك والورق. عاد وأجلس الصبي ورأسه يترنح إلى الأمام وقال: يجب أن نذهب من هنا. يجب أن نذهب. حمله عبر الحقل متوقفا للراحة كل خمسين خطوة. عندما وصل إلى أشجار الصنوبر جثا ووضعه فوق تربة الغاب الرملية وغطاه بالبطانيات وجلس يراقبه. بدا كأنه شيء قد الرعب. انحنى وقبله. نهض وسار إلى حافة الغاب ثم تمشى حول الحد الخارجي ليرى إن كانا آمنين في ذلك المكان.

قبالة الحقول من جهة الجنوب كان بإمكانه أن يرى بيتا ومزرعة للحيوانات ومن خلف الأشجار منحنى لطريق. لاح ممر طويل بعشب ميت حيث انتشر اللبلاب على امتداد جدار حجري وبدا صندوق للبريد وسياج على طول الطريق ظهرت من خلفه

الأشجار الميتة. ساد البرد والسكون ملفوفا بالضباب الكربوني. عاد إلى حيث الصبي وجلس إلى جانبه. اليأس هو ما سيقوده إلى ترك الصبي هكذا، وكان يعرف أنه لا يمكنه فعل ذلك مرة أخرى، بغض النظر عن الظروف.

لـن يفيق الصبي لسـاعات، وحتى لو أفـاق لكان الرعب في انتظاره. لقد حدث ذلك من قبل. فكر في إيقاظه لكنه كان يعرف أنه لن يتذكر شيئًا لو فعل ذلك. لقد دربه أن يرقد في الغاب مثل ظبي. حتى متى؟ أخيرا أخرج المسـدس من حزامه ووضعه إلى جانب الصبي تحت البطانيات ونهض منطلقا.

نزل على المزرعة من التل متوقفا ليراقب الموقف ويصغي. شق طريقه عبر بقايا بستان تفاح قديم بجذوع سوداء مملوءة بالعقد وعشب ميت يصل إلى ركبتيه. وقف في باب المزرعة وأصغى. بدا الضوء شاحبا. سار بمحاذاة الحظائر المغبرة ووقف في وسط ساحة المزرعة وأصغى لكنه لم يسمع شيئا. صعد السلم إلى المخزن العلوي فشعر بضعف شديد، ولم يكن متأكدا إن كان سيصل إلى أعلى مكان. تقدم إلى آخر المخزن ونظر عبر النافذة إلى الأراضي الممتدة في الأسفل حيث بدت الأرض المقفرة التي غشاها الموت والرماد ولاح السياج والطريق.

استقرت أكياس من التبن على أرضية المخزن. قرفص وفرز حفنة من الحبوب منها وجلس يمضغها، كانت خشنة وجافة ومغبرة، تصور أن فيها بعض المواد الغذائية. نهض ودحرج كيسين على الأرضية وأسقطهما في الساحة في الأسفل. التصق الغبار

بإبهاميه. عاد إلى النافذة ووقف يتفحص ما يمكن أن يراه من البيت وراء زاوية المزرعة، ثم نزل من على السلم.

لم يظهر أي أثر على العشب بين البيت والمزرعة. عبر إلى الشرفة. كان ستار الشرفة متعفنا وآيلا للسقوط. ظهرت دراجة هوائية للأطفال. كان باب المطبخ مفتوحا فعبر الشرفة ووقف في الباب. تجعدت إطارات من رقائق الخشب الرخيص من الرطوبة وانهارت في الغرفة. رأى طاولة حمراء من الخشب. عبر الغرفة وفتح باب الثلاجة. لاحظ شيئا على أحد الرفوف ملفوفا بقطعة فرو رمادية. أغلق الباب. القمامة تنتشر في كل مكان. التقط مكنسة من الزاوية وبدأ يحرك الأشياء مستخدما يد المكنسة. صعد على المنضدة وتلمس طريقه عبر الغبار فوق الخزائن حيث وجد فخا للفئران وكيسا لشيء ما. نفخ الغبار عن الكيس الذي ضم مسحوقا بنكهة العنب لصنع العصير، ثم وضعه في جيب معطفه.

فت ش البيت غرف ق تلو الأخرى. لم يجد شيئا، وجد ملعقة في درج بجانب أحد الأسرَّة فوضعها في جيبه، ظن أنه ربما سيجد بعض الملابس في إحدى الخزائن أو بعض الأغطية ولكن خاب ظنه، خرج واتجه إلى المرآب حيث بحث بين الأدوات التي ضمت أدوات لجمع العشب ومجرفة وعلبا للمسامير على الرف ومشرطا لفتح الصناديق، رفع المشرط باتجاه الضوء ونظر إلى الشفرة الصدئة قبل أن يعيده إلى مكانه، ثم التقطه من جديد، أخذ مفكا من علبة للقهوة وفتح يد المشرط. كان في داخلها أربع شفرات، نرع الشفرة القديمة ووضعها على الطاولة ثم

ركب إحدى الشفرات الجديدة مكانها قبل أن يركب المقبض من جديد. سحب الشفرة الجديدة ووضع المشرط في جيبه. ثم أخذ المفك ووضعه في جيبه أيضا.

خرج عائدا إلى المزرعة. كانت لديه قطعة من القماش أراد أن يجمع فيها بعض البذور من أكياس التبن لكنه عندما وصل إلى المزرعة توقف وأخذ يصغى للريح. سمع صريرا لمعدن في مكان ما عال في السقف من فوقه. لم تزل هناك بقايا رائحة الأبقار. بدأ يفكر في الأبقار وأدرك أنها أصبحت منقرضة. هل حدث ذلك حقا؟ يمكن أن توجد بقرة في مكان ما تُطعَم ويُعتنى بها. هل ذلك ممكن؟ إطعامها ماذا؟ وإبقاؤها حية لماذا؟ من وراء الباب المفتوح خشخش العشب الميت في مهب الريح. خرج ووقف ينظر عبر الحقول نحو غابة الصنوبر حيث يرقد الصبي نائما. سار عبر البستان ثم توقف من جديد، لقد داس على شيء ما، تراجع خطوة إلى الخلف وجثا يفتش بين العشب بيديه. لقد كانت تفاحــة فالتقطها ورفعها باتجاه النور. بدت يابســة ذابلة بلونها البني، مسحها بقطعة القماش قبل أن يقضمها، كانت ناشفة وبدون مداق تقريبا لكنها تفاحة على جميع الأحوال. أكلها برمتها، ببذورها وكل ما فيها. أمسك العود المتبقى بين إبهامه والسبابة تاركا إياه يسقط على الأرض. ثم تابع سيره بتأن عبر العشب. لم تزل قدماه ملفوفتين ببقايا المعطف وقطع البلاستيك. جلس وأزال اللفافات قبل أن يضعها في جيبه ويتابع سيره بين صفوف الأعشاب حافي القدمين. عندما وصل إلى قاع البســتان كان قد جمع أربع تفاحات وضعها في جيبه وارتد عائدا من جديد. سار بين الصفوف واحدا تلو الآخر حتى ارتبك وقع قدميه بين الأعشاب. جمع من التفاح ما لم يستطع حمله. لقد تلمس الفراغات حول السيقان وعبأ جيوبه وكوم التفاح في قبعة سترته خلف رأسه وفي حضنه. أفرغ التفاح في كوم عند باب المزرعة حيث جلس ولف قدميه الخدرتين.

في الغرفة الطينية بجانب المطبخ كان قد رأى سلة معبأة بالعلب. جر السلة إلى الأرض وأخرج العلب منها قبل أن يقلبها وينفض الغبار عنها. ثم توقف، ماذا رأى؟ لقد رأى ماسورة لتصريف الماء وتعريشة نزلت تتلوى عليها كرمة داكنة ميتة مثل خط لمشروع ما في رسم بياني. عبر المطبخ مجددا وخرج إلى الساحة حيث وقف ينظر إلى المنزل. كانت النوافذ تعكس النهار الرمادي الذي لا يحمل اسما. مرت ماسورة التصريف مع زاوية الشرفة. لم يزل يحمل السلة فوضعها بين الأعشاب وصعد الدرج مرة أخرى. مرت الماسورة مع العمود في الزاوية إلى داخل خزان أسمنتي، مسح الغبار وأزال بعض العفن عن الغطاء، عاد إلى المطبخ وأحضر المكنسة ونظف الغطاء قبل أن يثبّت المكنسة في زاويته ويرفعه عن الخزان. كان في الداخل صينية مملوءة بوحل رمادي نزل من السقف وقد امتزج بخليط من أوراق الشحر الميتة والعيدان. رفع الصينية ووضعها على الأرض. وجد بعض الحصى البيضاء في الأسفل فحفنها بيده. كان الخزان من الأسفل مملوءا بالفحم حيث بعض القطع المحترقة لأغصان وجذوع كاملة في صور كربونية للأشجار نفسها. أعاد الصينية إلى مكانها . استقر على الأرض مفتاح علب نحاسي أخضر، تناول المكنسة ومسح الرماد، بدت خطوط لمنشار في الألـواح فنظف الألواح وجثا وأدخل أصابعه في الحلقة ورفع الباب السحري فاتحا إياه، في الأسفل في الظلمة ظهر حوض مملوء بماء عذب إلى درجة جعلته يشم رائحته، تمدد على بطنه على الأرض ومد يده إلى أسـفل، استطاع أن يلمس الماء قليلا، انحنى إلى الأمام ومد يده من جديد حيث تمكن من أخذ حفنة من الماء. شـم الماء وتذوقه ثم ارتشف منه. تمدد هناك فترة طويلة وهو يرفع الماء إلى فمه حفنة تلو الأخرى، لم تضم ذاكرته شيئا أحسن من ذلك الماء.

عاد إلى الغرفة الطينية وأحضر جرتين وإناء قديما مطليا باللون الأزرق. مسح الإناء وملأه حتى ينظف الجرتين. ثم انحنى إلى أسفل وأنزل إحدى الجرتين حتى امتلأت ورفعها والماء يقطر منها. كان الماء صافيا جدا. رفع الجرة تحت الضوء فظهرت فيها طبقة وحيدة من الرواسب تلتف حول محور مائي بطيء الحركة. رفع الجرة وارتشف منها بتأن لكنه شربها بالكامل تقريبا. جلس وقد انتفخت معدته. كان يمكنه أن يشرب المزيد لكنه لم يفعل. صب ما تبقى من الماء في الجرة الأخرى وغسلها قبل أن يملأ الجرتين ويغطي الحوض بالغطاء الخشبي وينهض وجيوبه معبأة بالتفاح. انطلق عبر الحقول نحو غابة الصنوبر وهو يحمل جرتى الماء.

لقد غاب عن الصبي أكثر مما كان يتوقع فحث خطاه قدر المستطاع والماء يهتز ويقرقر في معدته الخاوية. توقف للراحة ثم انطلق من جديد. عندما وصل إلى الغابة بدا الصبي كأنه لم

يتحرك البتة. جشا ووضع الجرتين بعناية فوق تربة الغاب ورفع المسدس ووضعه في حزامه. ثم جلس يراقب الصبي.

جلسا طوال فترة العصر وهما يلفان نفسيهما بالبطانيات ويأكلان التفاح ويرتشفان الماء من الجرتين. أخرج الكيس الذي يضم المسحوق بنكهة العنب من جيبه وفتحه وأفرغه في إحدى الجرتين وحركه قبل أن يعطى الجرة للصبي. قال الصبي: لقد أحسنت صنعا يا أبي. خلد للنوم بينما كان الصبي يتولى مهمة المراقبة، وفي المساء ارتديا أحذيتهما ونزلا إلى المزرعة حيث جمعا ما تبقى من التفاح. كما عبآ ثلاث جرار بالماء وسداها بأغطية من صندوق كان قد وجده في الغرفة الطينية، ثم لف كل شيء في إحدى البطانيات ووضعها في الحقيبة وربط بقيــة البطانيات بالحقيبة قبل أن يرميها على كتفيه. وقفا في الباب وهما يراقبان الضوء يرتسم على العالم من الجهة الغربية. ثم نزلا إلى المر وانطلقا إلى الطريق من جديد. التصق الصبي بمعطفه وبقى على حافة الطريق في محاولة لتلمس الرصيف تحت قدميه في الظلام، وفيما بعد كان باستطاعته أن يسمع الرعد، وبعد برهة بدت ومضات البرق أمامهما. أخرج المشمع من الحقيبة ولم يكن ما تبقى منه يكفى لتغطيتهما وبعد فترة بدأ المطريهطل، ترنحا جنبا إلى جنب إذ لم يتوافر مكان يأويان إليه. استخدما قيعات معاطفهما لكن المعاطف بدأت تبتل وتثقل من المطر. توقف في الطريق في محاولة لإعادة ترتيب المشمع. كان الصبى يرتجف بشدة.

<sup>-</sup> أنت تشعر بالبرد، أليس كذلك؟

<sup>-</sup> بلي.

- إذا توقفنا سنعانى بردا شديدا.
  - إنى أشعر بالبرد الشديد الآن.
    - ماذا تريد أن تفعل؟
    - هل يمكننا التوقف؟
    - نعم. حسنا. يمكننا التوقف.

كانت ليلة من الليالي الطويلة الكثيرة التي يستطيع تذكرها. جثما على الأرض المبتلة بجانب الطريق تحت بطانياتهما والمطر يخشخش على المشمع. ضم الصبي وبعد برهة توقف الصبي عن الارتجاف واستسلم للنوم. انحرف الرعد بعيدا جهة الغرب شم توقف تاركا المطر وراءه. نام وأفاق وقد خف المطر ثم توقف بعد ذلك. تساءل إن كان الوقت قارب منتصف الليل. بدأ يسعل وزادت شدة السعال ما أيقظ الصبي. كان الفجر قد بدأ ينبلج. نهض ورنا نحو المشرق وبعد فترة طلع النهار.

لف معاطفهما كلا على حدة حول جذع إحدى الأشجار وعصر الماء منها. جعل الصبي يخلع ملابسه ولفه بإحدى البطانيات وبينما كان يقف مرتجفا عصر الماء من ملابسه وأعادها إليه. كانت الأرض حيث كانا قد ناما ناشفة وجلسا هناك والبطانيات تظللهما وهما يأكلان التفاح ويرتشفان الماء. ثم انطلقا في الطريق من جديد مترنحين مدثرين مرتجفين مثل رهبان متسولين يبحثون عن رزقهم.

بحلول المساء كانا على الأقل قد تخلصا من البلل. تفحصا قطع خريطـة الطريق لكن لم يكن لديهما فكرة واضحة عن مكان وجودهما. وقف على مرتفع في الطريق وحاول دراسـة الاحتمالات وقت الشفق. تركا الطريق الرئيسية وانعطفا في طريق ضيقة عبر الأراضي الزراعية وأخيرا وصلا إلى جسر وجدول جاف. تقدما ببطء أسفل الجسر وجثما ملتصقين تحته.

- هل يمكننا أن نوقد نارا؟ سأل الصبي.
  - ليس لدينا قداحة.
  - نظر الصبى جانبا.
- إنى آسف. لقد سقطت منى. لم أرد أن أخبرك بذلك.
  - لا بأس.
- سأجد حجرا من الصوان. لم أزل أبحث عن ذلك. ومازالت لدينا قارورة صغيرة من البنزين.
  - حسنا.

هل تشعر بالبرد الشديد؟

- أنا بخير.

تمــدد الصبي ورأســه في حضــن والده. وبعــد برهة قال: سيقتلون أولئك الناس، أليس كذلك؟

- بلي.
- لماذا عليهم أن يفعلوا ذلك؟
  - لا أعرف.
  - هل سيأكلونهم؟
    - لا أعرف.
  - سيأكلونهم، أليس كذلك؟
    - بلي.

- ولم نستطع مساعدتهم لأننا كنا سنتعرض للمصير نفسه أيضا.
  - نعم.
  - ولهذا السبب لم نتمكن من مساعدتهم؟
    - نعم.

مرا عبر بعض المدن التي حذرت الناس من الاقتراب من خلال رسائل بخط رديء على لوحات الإعلانات. كانت اللوحات قد دُهنت باللون الأبيض الرقيق ليتمكنوا من الكتابة عليها، ومن تحت الدهان بدا خط ممسوح باهت يروج لبضائع لم تعد موجودة. جلسا بجانب الطريق وأكلا ما تبقى لديهما من التفاح.

- ما الأمر؟ سأل الرجل.
  - لا شيء.
- سنحد شيئا نأكله. هذا ما نفعله دائما.
  - لم يرد الصبي. وأخذ الرجل يراقبه.
  - ليس هذا ما بقلقك، أليس كذلك؟
    - لا بأس.
    - أخبرني.
    - أزاح الصبى نظره باتجاه الطريق.
- أريدك أن تخبرني. سيكون كل شيء على ما يرام.
  - هز الصبي رأسه.
    - انظر إليّ.
  - استدار نحوه. بدا كأنه كان يبكى.
    - أخبرني، ليس إلا.

- لن نأكل أحدا أبدا، أليس كذلك.
  - لا. طبعا لا.
- حتى لو أشرفنا على الموت من الجوع؟
  - نحن كذلك الآن.
  - لقد قلت إننا لسنا كذلك.
- قلت إننا لم نكن نحتضر. لم أقل إننا لم نكن نتضور جوعا.
  - لكننا لن نفعل ذلك.
    - لا. لن نفعل ذلك.
  - بغض النظر عن الظروف.
  - لا. بغض النظر عن الظروف.
    - لأننا أناس طيبون؟
      - نعم.
    - ونحن نحمل المسدس؟
    - ونحن نحمل المسدس. نعم.
      - حسنا.

وجد قطعا من صخر الصوان في إحدى القنوات، لكن كان أسهل عليه أن يحك الآلة بجانب صخرة في قاعها كوم صغير من العيدان الرقيقة التي غُمرت بالبنزين. مضى يومان آخران شم ثلاثة. لقد كانا يتضوران جوعا. كانت المنطقة قد تعرضت للنهب والتدمير وسُلب كل شيء فيها. كانت الليالي شديدة البرد، يلفها السواد وقد ألقى نور الصباح المتثاقل بظلال من الصمت المطبق كمن ينتظر الفجر الذي يسبق المعركة. ارتسم

جلد الصبي الشاحب بكل شيء عدا الشفافية، وبدا بعينيه الضخمتين المحملقتين كأنه من عالم آخر.

تصور أن لحظة الموت قد بدأت أخيرا تقترب وأنه ينبغي عليهما أن يجدا مكانا بعيدا عن الأنظار. لقد مرت عليه أوقات كان يجلس فيها مراقبا الصبي في نومه وتجعله ينتحب من دون وعي لكن ذلك لم يتعلق بالموت. قرفصا في غابة مقفرة وشربا من ماء إحدى القنوات بعد تصفيتها بخرقة. لقد رأى الصبي في منامه ممددا على لوح للتبريد وأفاق مرعوبا. إن ما يستطيع تحمله في عالم اليقظة لا يستطيع تحمله في نومه. ظل مستيقظا لخوفه من عودة الحلم.

نقبا عبر بقايا المنازل المحترقة التي لم يدخلاها من قبل. بدت جثة تطفو على المياه السوداء في سرداب بين القمامة والأنابيب الصدئة. وقف في غرفة للمعيشة احترقت جزئيا وأصبحت مفتوحة للسماء. انحدرت الألواح التي سحبتها المياه إلى داخل الساحة. وجد مجلدات رطبة في خزانة للكتب فتناول أحدها وفتحه ثم أعاده إلى مكانه. طالت الرطوبة والعفن كل شيء. عثر في أحد الأدراج على شمعة ولم يكن ثمة سبيل لإشعالها. وضعها في جيبه وخرج إلى النور الرمادي فوقف ورأى للحظة قصيرة الحقيقة المطلقة للكون الذي تجسد بالدوران القاسي والبارد لكوكب الأرض الذي أصبح تشاعا، والظلمة التي لا ترحم، والمخلوقات التائهة التي لم تزل في حالة عدو، وفراغ الكون الأسود المدمر. وفي مكان ما تخبط مخلوقان مطاردان يرتجفان مثل ثعلبين مختبئين، حيث

الوقت مقتبس، والكون مقتبس، والعيون التي تفاقم الحزن فيها مقتبسة.

جلسا على مشارف إحدى المدن الصغيرة في مقصورة إحدى الشاحنات للراحة وهما ينظران عبر الزجاج الذي نظفته الأمطار التي هطلت حديثا. بدا غبار رقيق من الرماد. كانا يشعران بالإرهاق. ظهرت على جانب الطريق لوحة أخرى تحذر من الموت وقد أصبحت حروفها باهتة بفعل السنين. كاد يبتسم: هل تستطيع قراءة ذلك؟ سأل الصبي.

- نعم.
- لا تكترث بذلك، لا يوجد أحد هنا.
  - هل ماتوا؟
  - أظن ذلك.
- أتمنى لو أن ذلك الصبى الصغير معنا.
  - لنذهب، قال له.

عاودته أحلام مفعمة في تلك الفترة كان يكره الإفاقة منها. أشياء لم تعد معروفة في هذا العالم. دفعه البرد إلى أن يوقد النار. جاءته ذكرى عبورها المرج الأخضر نحو المنزل في الصباح الباكر مرتدية قميص نوم ورديا رقيقا التصق بصدرها. اعتقد أن كل ذكرى لا بد أن يمارس نوعا من العنف ضد أصولها، كما يحدث عند ممارسة لعبة في إحدى الحفلات. عليك أن تتلفظ بالكلمة ثم تناولها شخصا آخر. لا بد من الاقتصاد. ومع ذلك فالتغيير الذي تحدثه في التذكر هو شيء واقعي، سواء كان معروفا أو مجهولا.

سارا عبر الشوارع يلفان نفسيهما ببطانياتهما العفنة. كان المسدس يتدلى من خصره وقد أمسك بالصبي من يده. في الطرف البعيد من البلدة صادفا بيتا وحيدا في أحد الحقول فاتجها نحوه ودخلاه وتجولا في غرفه. فوجئا برؤية نفسيهما في مرآة وكاد يصوب المسدس. هذا نحن يا أبي، همس الصبي. هذا نحن.

وقف عند الباب الخلفي ونظر إلى الحقول والطريق من ورائها والأراضي المقفرة من خلف الطريق. ظهرت في الفناء حفرة للشواء مصنوعة من أسطوانة تتسع لخمسة وخمسين جالونا شقت من طرفيها بشعلة وثبتت في إطار حديدي متصل بعضه ببعض. بدت بعض الأشجار الميتة في الساحة وسياج ومخزن للأدوات المعدنية. نزع البطانية عن نفسه ولف بها كتفي الصبي.

- أريدك أن تنتظر هنا.
  - أريد الذهاب معك.
- أنا ذاهب إلى هناك لإلقاء نظرة. كل ما عليك هو أن تجلس هنا. سيكون بمقدورك رؤيتى كل الوقت. أعدك بذلك.

عبر الساحة ودفع الباب أمامه ولم يزل يمسك المسدس. كان المكان من قبيل مخزن للحديقة بأرضية من الطين. بدت رفوف معدنية بأوعية بلاستيكية للورود، وكان كل شيء مغطى بالرماد. استقرت أدوات للحديقة في الزاوية من ضمنها آلة لقص الأعشاب. ظهر مقعد خشبي تحت النافذة وبجانبه خزانة معدنية. فتح الخزانة حيث وجد كتالوجات قديمة وأكياسا من

البذور وبذور عشب استوائي وبذور زهرة نجمة الصباح. وضع الأكياس في جيبه، لأي هدف، رأى على الرف العلوي علبتين من زيت المحرك فوضع المسدس في حزامه وتناولهما ووضعهما على المقعد. كانتا قديمتين حدا ومصنوعتين من الكرتون المقوى وقد غطيتا بعلبتين معدنيتين. كان الزيت قد نفذ عبر الكرتون لكنهما بدوتا بكامل زيتهما حتى الآن، تراجع ونظر عبر الباب، كان الصبى جالسا على الدرج الخلفي للبيت يلف نفسه بالبطانيات ويراقبه. عندما استدار رأى عبوة للبنزين في الزاوية خلف الباب. كان يعرف استحالة وجود بنزين فيها لكنه عندما أمالها بقدمه وتركها ترتد إلى وضعها السابق سمع صوتا خفيضا لحركة السائل. رفعها وحملها إلى المقعد وحاول فتح الغطاء لكنه لـم يتمكن من ذلـك. أخرج الآلة من جيب معطفه وثبت فكيها حول الغطاء تماما. نزع الغطاء ووضعه على المقعد وشم العبوة حيث فاحت رائحة كريهة عمرها سنوات خلت. لكنه كان بنزينا وقابلا للاشتعال. أعاد الغطاء إلى مكانه من جديد ووضع الآلة في جيبه. بحث عن عبوة أصغر لكن من دون جدوى. كان ينبغي ألا يرمى القارورة، ربما يجد واحدة داخل البيت.

في أثناء عبوره بين الأعشاب شعر بدوار وكان عليه أن يتوقف. تساءل إن كان ذلك بسبب شمه رائحة البنزين. كان الصبي يراقبه. كم يوما تبقى قبل الموت؟ عشرة؟ ليس أكثر من ذلك بكثير. لم يستطع التفكير. لماذا توقف؟ استدار ونظر إلى العشب. عاد أدراجه، متفحصا الأرض بقدميه. توقف واستدار مرة أخرى. ثم عاد إلى المخزن. أحضر مجرفة للحديقة وفي

المكان الذي كان قد توقف فيه غرس شفرة المجرفة في الأرض. دخلت إلى منتصفها قبل أن يصدر صوت لخشب فارغ. بدأ بإزاحة التراب من الحفرة.

كان الحفر بطيئا فقد كان مرهقا. اتكأ على المجرفة ورفع رأسه ونظر إلى الصبي. لم يغير الصبي جلسته. عاد إلى عمله من جديد. لم يمض وقت طويل حتى بدأ يرتاح بين الفينة والأخرى. كان ما كشف عنه أخيرا قطعة من الخشب الرقائقي مغطاة بطبقة من السقف. أزاح التراب من على الأطراف حيث ظهر باب بعرض ثلاث أقدام وطول ست أقدام تقريبا. التصق في أحد الأطراف مشبك بقفل في داخل كيس بلاستيكي. أخذ قسطا من الراحة متكئا على يد المجرفة وجبهته على ذراعه. عندما نظر إلى أعلى كان الصبي يقف في الساحة على بعد بضع أقدام منه فقط. كان مرعوبا جدا. همس: لا تفتحه يا أبي.

- لا تقلق.
- أرجوك يا أبي، أرجوك،
  - لا داعي للقلق.
  - لا. ليس الأمر كذلك.

وضع كفيه على صدره وكان يرتعش من الخوف. رمى الرجل بالمجرفة أرضا ووضع ذراعيه حول الصبي. هيا. لنذهب للجلوس على الشرفة ونأخذ قسطا من الراحة.

- ثم نذهب من هنا؟
- دعنا فقط نجلس بعض الوقت.

- حسنا.

جلسا فترة طويلة وهما يلفان نفسيهما بالبطانيات وينظران إلى الحديقة. حاول أن يشرح للصبي أنه لا يوجد أي شخص مدفون في الحديقة، لكن الصبي أجهش بالبكاء. بعد برهة فكرحتى في احتمال أن يكون الصبي محقا.

قال: دعنا نجلس فقط، لنمتنع حتى عن الكلام،

- حسنا.

تجولا في المنزل مرة أخرى حيث وجد قارورة للبيرة وخرقة قديمة من ستارة. شق جزءا من طرف الخرقة وأدخلها في فتحة القارورة مستخدما حمالة للمعاطف. قال: هذا مصباحنا الحديد.

- كيف يمكننا إشعاله؟
- وجدت بعض البنزين في المخزن وبعض الزيت. سأريك ذلك.
  - حسنا.
- هيا، قال الرجل. سيكون كل شيء على ما يرام. أعدك بذلك.

لكنه عندما انحنى ليتفحص وجه الصبي انتابه خوف شديد من أن شيئا ما قد ذهب إلى غير عودة. ولا يمكن تصحيحه من جديد.

خرجا وعبرا الساحة إلى المخزن. وضع القارورة على المقعد وأخرج مفكا وأحدث ثقبا في إحدى علبتي الزيت ثم أحدث ثقبا صغيرا لكي ينزل الزيت من العلبة. نزع الفتيلة من القارورة وعبأ

القارورة إلى المنتصف بزيت قديم ثقيل كان قد تخثر وتجمد بفعل البرد ما استلزم وقتا طويلا لينزل في القارورة. نزع الغطاء عن عبوة البنزين وصنع لفة ورقية من أحد أكياس البذور وصب البنزين في القارورة ثم وضع إبهامه على الفتحة ورجها. بعد ذلك صب بعض البنزين في إناء من الفخار وأخذ الخرقة وأدخلها في القارورة من جديد مستخدما المفك. أخرج قطعة من حجر الصوان من جيبه وتناول الآلة وحك حجر الصوان بالفك المسنن. حاول بضع مرات ثم توقف وصب مزيدا من البنزين في الشرر في داخل الإناء فأضاء مشتعلا ومصدرا صوتا خفيضا. الشرر في داخل الإناء فأضاء مشتعلا ومصدرا صوتا خفيضا. تناول القارورة وأمالها مشعلا الفتيلة قبل أن يطفئ اللهب في الإناء ويناول القارورة التي كانت تنفث دخانا للصبي. قال: هيا.

- ماذا سنفعل؟
- ضع يدك أمام الشعلة ولا تدعها تنطفئ.

نهض ونزع المسدس من حزامه، قال: يبدو هذا الباب كالباب الآخر، لكنه ليس كذلك، أعرف أنك مرعوب، لا بأس، أظن أن هناك بعض الأشياء وعلينا أن نلقي نظرة، لا يوجد مكان آخر للذهاب، هذا هو الحل، أريدك أن تساعدني، إن كنت لا تريد حمل المصباح فعليك حمل المسدس.

- سأحمل المصباح.
- حسنا. هـذا ما يفعله الشباب الطيبون، يستمرون في المحاولة ولا يستسلمون أبدا.

- حسنا.

تبعه الصبي إلى الساحة وسحابة من الدخان تتصاعد من المصباح. وضع المسدس في حزامه وأخذ المجرفة وبدأ بقطع المشبك داخل الخشب الرقائقي. أدخل زاوية الشفرة من تحته ورفعه قبل أن ينحني ويقبض على القفل ويفتحه ويرميه بين الأعشاب. رفع الشفرة من تحت الباب وأدخل أصابعه من تحته ثم وقف ورفعه إلى أعلى. أصدر التراب النازل صوت خشخشة من على الألواح. نظر إلى الصبي وسائله: هل أنت بخير؟ أومأ الصبي برأسه من دون أن يتكلم وهو يحمل المصباح أمامه. دفع الرجل الباب جانبا وتركه يسقط بين الأعشاب. ظهر درج مصنوع من ألواح خشبية خشنة بعرض قدمين وطول عشر أقدام لكل منها، يقود إلى الظلمة في الأسفل. مد يده وتناول المصباح من الصبي، ثم بدأ ينزل الدرج، لكنه استدار وأمال نفسه وقبل الصبي على جبهته.



كانت جدران السرداب من الطوب الأسمنتي والأرضية من الأسمنت وقد غطيت ببلاط المطابخ. بدا سريران من الحديد بأسلاك مشدودة مكشوفة، كل منهما مقابل أحد الحوائط، وكان الفرش مطويا في أسفلهما على الطريقة العسكرية. استدار ونظر إلى الصبي من فوقه حيث كانت عيناه تطرفان من أثر الدخان الذي يتصاعد من المصباح، ثم نزل إلى الدرجات السفلية وجلس ورفع المصباح. همس: يا إلهي. يا إلهي.

- ما الأمريا أبى؟

- انزل، يا إلهي، انزل،

ظهرت صناديق مصفوفة بعضها فوق بعض من البضائع المعلبة ضمت طماطم ودراقا وفاصوليا ومشمشا ولحم خنزير معلبا ولحم بقر مملحا ومئات الجالونات من الماء في جرار بلاستيكية تتسع لعشرة جالونات وأكياسا بلاستيكية للقمامة محشوة بالبطانيات. قبض على جبهته بيده. قال: يا إلهي. نظر خلفه إلى الصبى وقال: كل شيء على ما يرام. انزل إلى هنا.

- أبي؟
- انزل، انزل وشاهد بنفسك،

نصب المصباح على الدرج وصعد وأخذ الصبي من يده وقال: انزل. كل شيء على ما يرام.

- ما الذي وجدته؟
- وجدت كل شيء. كل شيء. انتظر حتى ترى بنفسك. أنزله من على الدرج والتقط القارورة ورفع الشعلة إلى أعلى. سأله: هل ترى، هل ترى؟
  - ما كل هذه المواديا أبى؟
  - إنها أطعمة. هل تستطيع القراءة؟
    - كمثرى. تقول إنها كمثرى.
  - نعم. نعم إنها تقول ذلك. آه، إنها تقول ذلك.

وجد صعوبة في الوقوف في السرداب لانخفاض سقفه. خفض رأسه من تحت فانوس معدني أخضر يتدلى من مشبك في السقف. أخذ الصبي من يده وتجولا على امتداد صفوف الصناديق بلاصقاتها المتنوعة التي تعلن محتوياتها من فلفل

وذرة ومرق وحساء وصلصة المعكرونة. كان هذا البذخ ينتمي إلى عالم قد اختفى. لماذا كل هذه المواد هنا؟ ســـأل الصبي. هل هي حقيقية؟

- نعم، إنها حقيقية.

أنزل أحد الصناديق على الأرض وفتحه مستخدما أصابعه وأخرج علبة من الدراق. هذه المواد هنا لأن شخصا ما اعتقد أنه ربما ستكون هناك حاجة إليها.

- لكنهم لم يتمكنوا من استخدامها.
  - كلا. لم يتمكنوا من ذلك.
    - لقد ماتوا.
      - نعم.
    - هل يمكننا استخدامها؟
- نعم، لِمَ لا، إن هذا سيسرهم، تماما كما سيسرنا لو كنا في الظروف نفسها.
  - كانوا من الناس الطيسي؟
    - نعم، كانوا منهم،
      - مثلنا .
        - نعم.
  - لذلك يمكننا استخدامها.
    - نعم. هذا صحيح.

وجدا سكاكين وأواني بلاستيكية وفضية وأدوات مطبخ مختلفة في صندوق بلاستيكي ومفتاحا للعلب ومصابيح كهربائية لا تعمل. وصندوقا ضم بطاريات وخلايا جافة، تفحصها. أصاب

معظمها الصدأ وتسربت منها المادة الحامضة، لكن بعضها بدت في حالة جيدة. استطاع أخيرا أن يشغل أحد الفوانيس فوضعه على الطاولة وأطفأ شعلة المصباح بالدخان المنبعث منها. شق قطعة كرتون من الصندوق المفتوح وطارد بها الدخان المنبعث. ثم صعد ونزل من الباب السحري واستدار ونظر إلى الصبي وقال: ماذا تود أن تأكل على العشاء؟

- کمثری.
- اختيار جيد . لتكن وجبة كمثرى .

تناول طبقين من الكرتون من مجموعة ملفوفة بالبلاستيك ووضعهما على الطاولة. مد الفراش على السرير ليجلسا عليه وفتح صندوق الكمثرى. أخرج علبة ووضعها على الطاولة وثبت مفتاح العلب في الغطاء وجعل يديره. نظر إلى الصبي الذي كان جالسا بسكينة على السرير، ولم يزل يلف نفسه بالبطانية ويراقب الموقف. تصور الرجل أنه ربما لم يظهر الحماس الكافي لما يقوم به، مستقبلا يمكنك أن تستيقظ في الغاب المظلم الرطب في أي وقت. قال: ستكون هذه أحسن كمثرى ذقتها على الإطلاق. ستكون الأحسن وما عليك إلا الانتظار.

جلسا جنبا إلى جنب وتناولا علبة الكمثرى. ثم تناولا علبة من الدراق. لعقا الملاعق ورفعا الأطباق وشربا العصير الحلو الطيب. نظر أحدهما إلى الآخر.

- واحدة أخرى.
- لا أربدك أن تتأذى.
  - لن أتأذى.

- لم تأكل منذ وقت طويل.
  - أعرف ذلك.
    - حسنا.

حمل الصبي ثم وضعه على السرير ومسح شعره الأشعث وغطاه بالبطانيات. عندما صعد ورفع الباب كان الظلام قد خيم تقريبا في الخارج. ذهب إلى المرآب وأحضر الحقيبة وعاد ملقيا نظرة أخيرة على ما حوله قبل أن ينزل الدرج ويغلق الباب وقد أدخل إحدى يدي الآلة في المشبك الداخلي الثقيل. كان نور الفانوس الكهربائي بدأ يخفت فبحث في المخازن حتى وجد بعض البنزين الأبيض في علب تتسع لجالون واحد. تناول واحدة منها ووضعها على الطاولة وفك عنها الغطاء قبل أن ينزع السدادة المعدنية بالمفك. ثم تناول الفانوس من المشبك من فوقه وعبأه. كان قد عثر على صندوق بلاستيكي لقداحات الغاز، فأشعل الفانوس بواحدة منها وعدل الشعلة قبل أن يعيده إلى المشبك في الأعلى، ثم جلس على السرير.

بينما كان الصبي نائما بدأ بحثا منتظما عبر المخازن حيث وجد ملابس وسترات وجوارب، ظهر أيضا حوض من الفولاذ غير القابل للصدأ وليف وألواح من الصابون ومعجون وفرش للأسنان. وجد في قاع جرة بلاستيكية كبيرة للمسامير والبراغي والأشياء المتنوعة حفنتين من القطع الذهبية في كيس من القماش. نثرها على الأرض ودلكها في يده ونظر إليها قبل أن يجمعها ويلقيها في الجرة مع الأدوات الأخرى من جديد ويعيد الجرة إلى مكانها على الرف.

فتش كل شيء محركا الصناديق والكراتين من جهة إلى أخرى في الغرفة. ظهر باب فولاذي صغير يقود إلى غرفة ثانية، حيث جرى تخزين قوارير البنزين. في الزاوية استقر حمام وبدت مواسير في الجدران مغطاة بالأسلاك ومصارف في الأرضية. أصبح الجو حارا في السرداب حيث كان قد خلع معطفه. فتش كل شيء. وجد صناديق عتاد ناري لكنه لم يجد سلاحا. تناول الفانوس وتجول في الأرضية متفحصا الجدران بحثا عن أي مقصورة مخفية. بعد فترة جلس على السرير وأكل قطعة من الشوكولاتة. لم يكن هناك أي سلاح ولن يكون هناك أي سلاح في المستقبل.

عندما أفاق كان الفانوس في الأعلى يهسهس بهدوء حيث ظهرت جدران السرداب في الضوء وكذلك الصناديق والكراتين. لم يعرف أين هو. كان يرقد والمعطف من فوقه. اعتدل جالسا ونظر إلى الصبي النائم على السرير الآخر. كان قد خلع حذاءه لكنه لم يتذكر ذلك أيضا. تناول الحذاء من تحت السرير وارتداه قبل أن يصعد الدرج وينزع الآلة من المشبك ثم يرفع الباب وينظر إلى الخارج. كانت فترة الصباح الباكر. نظر إلى المنزل ورنا نحو الطريق وأوشك أن يغلق الباب السحري مرة أخرى عندما توقف. ظهر النور الرمادي الغامض في الغرب. لقد ناما طوال الليلة والنهار الذي تلاها. أنزل الباب وثبته ثم نزل الدرج وجلس على السرير. جال بنظره على المواد الموجودة. لقد كان مستعدا للموت قبل أيام والآن لن يحدث ذلك وعليه أن يفكر في الوضع الجديد. يمكن لأى شخص أن يرى الباب السحري القابع في الجديد. يمكن لأى شخص أن يرى الباب السحري القابع في

الساحة وأن يعرف ماهيته مباشرة. عليه أن يفكر فيما يجب فعله، هذا ليس اختباء في الغاب، إنه شيء بعيد كل البعد عن ذلك، أخيرا نهض وذهب إلى الطاولة ورفع مدفأة الغاز الصغيرة وأشعلها ثم أخرج مقلاة وإبريقا وفتح الصندوق البلاستيكي الذي ضم أدوات المطبخ.

أفاق الصبي على طحنه للقهوة في مطحنة يدوية صغيرة. اعتدل جالسا وجال ببصره في المكان. أبي.

- مرحبا . هل أنت جائع؟
- يجب على الذهاب إلى الحمام. يجب أن أقضى حاجة.

أشار بالملعقة نحو الباب الفولاذي المنخفض. لم يعرف كيف يستخدم الحمام لكنهما سيستخدمانه على أي حال. لم يكونا ليمكثا هنا طويلا ولن يكون عليه فتح وإغلاق الباب السحري أكثر مما يلزم. مر الصبي وشعره ملبد بالعرق. قال: ما هذا؟

- قهوة ولحم خنزير وبسكويت.
  - مرحى! صاح الصبى.



سـحب خزانة لحفظ الأحذية من على الأرضية إلى مكان يتوسط السريرين وغطاها بمنشفة قبل أن يرتب عليها الأطباق والأكواب والأدوات البلاستيكية. أعد وعاء من البسكويت وطبقا من الزبد وعلبة من الحليب المركز، بالإضافة إلى بعض الملح والفلفل. نظر إلى الصبي الـذي بدا مخدرا. أحضر المقلاة من الفرن، ووضع بالشوكة قطعة من لحم الخنزير بنية اللون في طبق الصبى، ووضع له بعضا من البيض المقلى من المقلاة الأخرى،

وقدم له بعض الفاصوليا المطبوخة، وصب القهوة في الفناجين. نظر الصبى إليه.

- تفضل، قال له. لا تدع الطعام يبرد.
  - بماذا أبدأ أولا؟
  - أي شيء تريد،
  - هل هذه قهوة؟
- نعم. هنا. ضع الزبد على البسكويت. هكذا.
  - حسنا.
  - هل أنت بخير؟
    - لا أعرف.
  - هل تشعر بشيء؟
    - نعم.
    - ما هو؟
  - هل تعتقد أنه ينبغى أن نشكر الناس؟
    - الناس؟
    - الناس الذين أعطونا كل هذا.
    - نعم. أظن أنه يمكننا فعل ذلك.
      - هل بمكنك فعل ذلك؟
      - لمَ لا تفعل أنت ذلك؟
        - لا أعرف.
- لا إنك تعرف. أنت تعرف كيف تقول شكرا.

جلس الصبي محملقا بطبقه، بدا تائها، أوشك الرجل على التحدث عندما قال الصبى: الإخوة الأعزاء، شكرا لكم على كل

هذا الطعام وهذه الأغذية. نحن نعرف أنكم وفرتموها لأنفسكم وأنه لو كنتم هنا لما أكلناها بغض النظر عن شدة الجوع التي نعانيها. نحن نأسف لأنه لم يتسن لكم استخدامها ونأمل أنكم الآن آمنون في الجنة بجوار الله.

نظر إلى أعلى وسأل: هل الذي قلته يفي بالغرض؟

- نعم، أعتقد أنه يفي بالغرض.

لم يشأ أن يبقى في السرداب وحده. تبع الرجل جيئة وذهابا عبر المرجة وهـو يحمل الماء بالجرار البلاسـتيكية إلى الحمام خلف المنزل. أخذا المدفأة الصغيرة معهما وبعض الأواني وسخن الماء وصبه في الحوض وصب أيضا الماء من الجرار البلاستيكية. عندما أصبح الحوض معبأ تقريبا خلع الصبي ملابسـه وخطا إلى داخل الحوض مرتجفا وجلس في الماء. بدا هزيلا ومتسـخا وعاريا وهو يضع يديه على كتفيه. جاء الضوء الوحيد في المكان مـن الحلقة ذات الأسـنان الزرقاء في شـعلة المدفأة. ما رأيك؟

- أشعر بالدفء أخيرا.
- تشعر بالدفء أخيرا؟
  - نعم.
- من أين حصلت على ذلك؟
  - لا أعرف.
- حسنا، تشعر بالدفء أخيرا،

غسل شعر الصبي المتسخ وحممه بالصابون والليف. صرف الماء المستخدم من الحوض وصب عليه ماء جديدا دافئا من

الحلة ولفه وهو يرتجف بمنشفة، ثم لفه مرة أخرى ببطانية. مشط شعره ونظر إليه. كان البخار ينفث منه كالدخان. هل أنت بخير؟ سأله.

- قدمای باردتان.
- عليك أن تنتظرني.
  - بسرعة،

اغتسل الرجل ثم خرج من الحوض وسكب مسحوقا للغسيل في الماء ورمى سراويلهما الجينز في الماء مع مكبس للحمام. هل أنت جاهز؟ سأل الصبي.

- نعم.

خفض شعلة المدفأة حتى فرقعت قبل أن تنطفئ ثم أشعل المصباح اليدوي ووضعه على الأرض، جلسا على حافة الحوض وارتديا أحذيتهما ثم ناول الصبي الحلة والصابون وحمل هو المدفأة وقارورة البنزين الصغيرة والمسدس ولف البطانيات وعادا عبر الساحة إلى السرداب.

جلسا على السرير ورقعة الداما تتوسطهما وقد ارتديا ملابس وجوارب جديدة وتدثرا في بطانياتهما الجديدة. كان قد على فانوسا صغيرا يعمل بالغاز وشربا على ضوئه الكوكاكولا في أكواب بلاستيكية، وبعد برهة ذهب إلى المنزل وعصر سراويل الجينز من الماء وعاد بها وعلقها لتشف.

- كم يمكننا البقاء هنا، يا أبي؟
  - ليس طويلا.
  - كم يكون ذلك؟

- لا أعرف. ربما يوما آخر أو يومين.
  - لأنه مكان خطر.
    - نعم.
  - هل تعتقد أنهم سيجدوننا؟
    - لا. لن يجدونا.
    - ربما سيجدوننا.
      - لا. لن يجدونا.

فيما بعد عندما كان الصبي نائما ذهب إلى المنزل وسحب بعض الأثاث إلى المرجة. ثم سحب فرشة ووضعها فوق الفتحة ومن الداخل سحبها فوق الخشب الرقائقي، وبحذر أنزل الباب لكي تغطيه الفرشة بشكل كامل. لم تكن خدعة متقنة ولكنها أفضل من لا شيء. بينما كان الصبي نائما جلس على السرير، وعلى ضوء الفانوس أخذ يسن رصاصات مزيفة من أحد الأغصان بمديته وأدخلها بحذر في الثقوب الفارغة في أسطوانة العتاد ثم جعل يسنها من جديد. شكل الأطراف بالمدية وصقلها بالملح ولطخها بالرماد حتى بدت بلون الرصاص. عندما أكمل بالملح ونظر إليه. حتى من هذه المسافة القريبة بدا المسدس كأنه معبأ فوضعه جانبا ونهض لتلمس رجلي سرواله الجينز الذي كان ينفث بخارا من فوق السخان.

كان قد احتفظ بحفنة صغيرة من طلقات المسدس الفارغة لكنه فقدها مع الأشياء الأخرى. كان الأحرى به أن يحتفظ بها في جيبه. لقد فقد حتى الأخيرة منها. فكر في أنه ربما كان

بإمكانه أن يعيد تعبئتها من العتاد الدي عثر عليه هنا. فربما كان الفتيل ملائما إذا ما استطاع أن ينزعه من دون أن يتلفه ومن ثم يصقل الرصاصات بالحجم المناسب بالمشرط. نهض وجال جولة أخيرة عبر المخازن. خفض المصباح حتى تلاشت الشعلة وقبل الصبي قبل أن يندس في السرير الآخر من تحت البطانيات الجديدة وحملق مرة أخرى في هذه الجنة الصغيرة التي كانت ترتعش في ظل الضوء البرتقالي الآتي من السخان، ثم استسلم للنوم.

لقد هجر أهل هذه البلدة مكانهم منذ سنين خلت. ولكنهما سارا في الشوارع القذرة بحذر وكان الصبي ملتصقا بيده. مرا بمستودع معدني للزبالة حيث حاول البعض في يوم ما حرق الجثث. كان من الممكن عدم تمييز اللحم والعظام المتفحمة من تحت الرماد الرطب لولا أشكال الجماجم الظاهرة. لم تنبعث أي رائحة من المكان. ظهرت سوق في نهاية الشارع وتكدست في أحد الممرات الصناديق الفارغة. وجدا ثلاث عربات معدنية للتسوق فتفحصها وسحب إحداها وقرفص وأدار العجلات ثم وقف ودفعها في أعلى المر ثم إلى أسفله من جديد.

- يمكننا أخذ اثنتين منها، قال الصبي.
  - لا.
  - يمكنني دفع واحدة.
- أنت تقوم بعمل الكشافة. أريدك أن تكون حارسنا.
  - ماذا سنفعل بكل هذه المواد؟
  - علينا أن نأخذ منها ما نستطيع فقط.

- هل تظن أن أحدا ما قادم إلى هنا.
  - نعم، في وقت ما،
- لقد قلت إنه لن يأتى أحد إلى هنا.
- لم أعن أن ذلك سوف يستمر إلى الأبد.
  - أتمنى لو نستطيع العيش هنا.
    - أعرف ذلك.
  - يمكننا أن نستمر في المراقبة.
    - نحن نراقب الآن.
  - ماذا لو جاء بعض الناس الطيبين؟
- لا أظن أن من المحتمل أن نقابل أي أناس طيبين في الطريق.
  - نحن في الطريق.
    - أعرف ذلك.
- إذا كنت تراقب المكان كل الوقت هل ذلك يعني أنك تشعر بالرعب كل الوقت؟
- يفترض أن تكون خائفا إلى درجة معينة لكي تراقب المكان في المقام الأول. ولكي تكون أكثر حذرا، تراقب عن كثب.
  - لكن في بقية الوقت لا تكون مرتعبا؟
    - بقية الوقت؟
      - نعم.
- لا أعرف. ربما ينبغي أن تراقب دائما. إذا كان الخطر يأتي عندما تكون أقل توقعا له فربما ما ينبغي فعله هو أن تتوقعه دائما.

- هل تتوقعه دائما يا أبى؟
- نعم أفعل. لكن أحيانا أنسى أننى أقوم بالمراقبة.

أجلس الصبي على خزانة الأحذية تحت الفانوس وأخذ يقص شعره مستخدما مشطا بلاستيكيا ومقصا. حاول أن يقوم بعمل جيد واستغرق ذلك بعض الوقت، عندما انتهى من ذلك تناول المنشفة من على كتفي الصبي وجمع بها الشعر الذهبي من على الأرضية ومسح وجه الصبي وكتفيه بقطعة قماش مبللة ثم رفع مرآة أمام الصبي ليرى نفسه.

- لقد قمت بعمل جيد يا أبي.
  - يسرنى ذلك.
  - أبدو نحيلا جدا.
    - أنت نحيل جدا.

ثم قص شعره بنفسه، لكن ليس بالجودة نفسها. شذب لحيته بمقص بينما كان الماء في الحلة يسخن ثم حلق لنفسه بشفرة حلاقة بلاستيكية. كان الصبي يراقبه. عندما أكمل نظر إلى نفسه في المرآة فبدا كأنه من دون ذقن. استدار نحو الصبي. كيف أبدو؟ أدار الصبي رأسه. قال: لا أعرف. هل ستعاني البرد جراء ذلك؟

تناولا وجبة فخمة على أضواء الشمع ضمت لحم الخنزير والفاصوليا الخضراء والبطاطا المهروسة والبسكويت ومرق اللحم. وجد أربع قوارير من الويسكي من حجم ربع جالون كانت لم تزل في أكياس الورق التي ابتيعت فيها. شرب بعض الويسكي في كأس مع الماء. شعر بدوار حتى قبل أن يكملها ولم يشرب

المزيد. أكلا دراقا وبسكويتا بالكريمة كحلوى ثم شربا القهوة. وضع الأطباق الورقية والأدوات البلاستيكية في كيس للقمامة. لعبا الداما بعض الوقت ثم وضع الصبى في سريره لينام.

في أثناء الليل أيقظته الطقطقة المخنوقة للمطر على الفرشة التي تغطي الباب من فوقهما. استنتج أن المطر كان شديدا كونه استطاع سماعه. نهض وحمل المصباح اليدوي وصعد الدرج ورفع الباب موجها ضوء المصباح عبر الساحة. كانت المياه قد غمرت الساحة والمطر لم يزل منهمرا. أغلق الباب. كانت المياه قد تسربت إلى الداخل وسالت من على الدرج لكنه اعتقد أن السرداب نفسه محصن إلى حد كبير ضد الماء. ذهب لتفقد أحوال الصبي الذي كان مبتلا بالعرق فأزاح إحدى البطانيات عنه ثم خفض شعلة السخان وأوى إلى الفراش.

عندما أفاق مرة أخرى تصور أن المطر قد توقف، لكن ذلك لم يكن الشيء الذي أيقظه. كان قد زاره في منامه مخلوقات من نوع لم يرها من قبل. لم تتكلم تلك المخلوقات. تصور أنها كانت تجثم بجانب سريره في أثناء نومه ثم تتوارى عندما يستيقظ. استدار ونظر إلى الصبي. ربما فهم لأول مرة أنه كان غريبا بالنسبة إلى الصبي فقد كان مخلوقا من كوكب لم يعد موجودا وكانت قصصه مشكوكا فيها. لم يستطع أن يوفر لإسعاد الطفل العالم الذي كان قد فقده من دون أخذ الخسارة بعين الاعتبار أيضا، وتصور أن الطفل ربما كان يعرف ذلك أكثر منه. حاول أن يتذكر الحلم لكنه لم يستطع. كل ما بقي من الحلم هو الشعور الذي تركه. تصور أنهم ربما جاءوه لتزويده بالدفء. أي دفء؟ فما لم

يستطع أن يشعله في فؤاد الطفل كان الرماد الذي لف حياته هو. حتى تلك اللحظة تمنى جزءا ما منه لو أنهما لم يتمكنا من النجاة. تمنى جزءا ما منه دائما لو أن الأمر ينتهى الآن.

تفحص الصمام في خزان الوقود الذي قد فصله قبل أن يقلب المدفأة الصغيرة على خزانة الأحذية وجلس يفككها. فك الإطار السفلي ونزع ماكينة الإشعال وفصل الشعلتين إحداهما عن الأخرى بمفتاح هلالي صغير. قلب جرة الأدوات المعدنية واختار أحد المسامير وأدخله في ثقب الوصلة ثم شده. ثبت الخرطوم إلى الخزان ورفع السخان الصغير والخفيف عاليا في يده. وضعه على الخزانة وحمل ما تبقى من المدفأة ورماه في القمامة ثم صعد الدرج ليتفقد الجو. لقد امتصت الفرشة التي تغطي الباب قدرا كبيرا من الماء وكان من الصعب رفع الباب. وقف رافعا الباب على كتفيه ونظر إلى الخارج. كان المطر خفيفا وكان من المستحيل تحديد الوقت في ذلك النهار. نظر إلى المنزل ويهم بإعداد الإفطار.

قضيا يومهما في الأكل والنوم. كان يخطط لترك المكان لكن كان المطر مبررا كافيا للبقاء. كانت عربة التسوق في المخزن ومن غير المتوقع أن يسلك الطريق أي شخص في ذلك اليوم. فتشا في المخازن واختارا الأشياء التي يريدان أخذها وكوماها في زاوية الملجأ. كان النهار قصيرا، بالكاد يمكن وسمه بالنهار. بحلول الظلام كان المطرقد توقف. فتحا الباب وبدآ ينقلان الصناديق والحزم والأكياس البلاستيكية عبر الساحة إلى المخزن ويرتبانها

في العربة. كان الباب السحري الباهت الإضاءة جاثما في ظلمة الساحة مثل قبر يتثاءب في لوحة تنبئ بنهاية الكون. عندما عبآ ما تستطيع العربة حمله ربط مشمعا بلاستيكيا فوقها وشد المرابط إلى الأسلاك بخيوط مطاطية. خطوا إلى الخلف ووقفا ينظران إليها مستخدمين المصباح اليدوي. فكر في أنه كان ينبغي عليه أخذ بضع عجلات إضافية من العربات الأخرى لكن الوقت لا يسمح بذلك الآن. وكان ينبغي عليه أيضا أن يحتفظ بمرآة الدراجة النارية التي كانا يستخدمانها في عربتهما القديمة. تناولا العشاء وانتظرا حتى الصباح ثم استحمما مرة أخرى مستخدمين الليف وغسلا شعرهما في أحواض من الماء الدافئ. تناولا إفطارهما ومع الضوء الأول كانا في الطريق وهما يرتديان أقنعة جديدة قصًاها من أغطية الأسرة. كان الصبي يسير في الأمام حاملا مكنسة يزيح بها العيدان والأغصان من الطريق والرجل ينحني على يد العربة مراقبا الطريق التي تتبدى أمامهم.

لم يكن بإمكانهما دفع العربة في أرض الغاب الرطبة فأمضيا وقت الظهيرة في الطريق، حيث قاما بإعداد الشاي وتناولا ما تبقى من لحم الخنزير المعلب والبسكويت والخردل وصلصة التفاح المطبوخ وهما يجلسان ظهرا إلى ظهر ويراقبان الطريق. هل تعرف أين نحن يا أبى؟ سأل الصبى.

- إلى حد ما.
- كيف إلى حد ما؟
- لنر. أعتقد أننا على بعد مائتي ميل من الشاطئ. كما يطير الغراب.

- كما يطير الغراب؟
- نعم. هذا يعنى السير في خط مستقيم.
  - هل سنصل إلى هناك قريبا؟
- ليس قريبا جدا . قريبا إلى حد ما . نحن لا نسير كما يطير الغراب .
  - لأن الغربان لا تتبع الطرق؟
    - نعم.
  - تستطيع الطيران أينما أرادت.
    - نعم.
  - هل تعتقد بوجود غربان في مكان ما؟
    - لا أعرف.
    - لكن ماذا تعتقد؟
    - أعتقد أن ذلك من غير المحتمل.
- هل تستطيع الغربان الطيران إلى المريخ أو إلى مكان آخر من هذا القبيل؟
  - لا. لا تستطيع.
  - لأن المسافة مستحيلة؟
    - نعم.
    - حتى لو أرادت ذلك؟
    - حتى لو أرادت ذلك.
- ماذا لو حاولت ووصلت إلى منتصف الطريق أو شيء من هذا القبيل ثم لم تستطع الاستمرار بسبب التعب، هل ستسقط إلى الأرض من جديد؟

- دعني أفكر. في الحقيقة لن تستطيع الوصول إلى منتصف الطريق لأنها عندئذ ستكون في الفضاء ولا يوجد أي هواء في الفضاء، لذا لن يكون بإمكانها الطيران، هذا بالإضافة إلى البرد الشديد الذي سيؤدي إلى هلاكها تجمدا.
  - يا إلهي.
- على أي حال لن يكون بمقدور الغربان أن تعرف مكان المريخ.
  - هل نحن نعرف أين مكان المريخ؟
    - إلى حد ما .
- لـو كنا نملك سـفينة فضائية هل سـيمكننا الذهاب إلى هناك؟
- دعني أفكر. لو كان لديك سفينة فضائية جيدة وعندك أناس يستطيعون مساعدتك أتصور أنه يمكنك الذهاب.
  - هل سيتوافر الطعام والمواد الأخرى هناك؟
    - لا. لا يوجد أي شيء هناك.
      - يا إلهي.
- جلسا فترة طويلة على بطانياتهما المطوية وهما يراقبان الطريق في الاتجاهين. لم تتحرك الرياح وسكن كل شيء. بعد برهة قال الصبي: لا يوجد أي غربان. أليس كذلك؟
  - لا. لا يوجد.
  - فقط في الكتب.
  - نعم، في الكتب فقط،
    - لم أتصور ذلك.

- هل أنت جاهز؟
  - نعم.

نهضا وأخذا الأكواب وبقية البسكويت. وضع الرجل البطانيات على العربة وشد المشمع عليها ثم نظر إلى الصبي. ما الأمر؟ سأل الصبي.

- أعرف أنك ظننت أننا سنموت.
  - نعم.
  - لكننا لم نمت.
    - لا، لم نمت.
      - حسنا.
  - هل يمكنني أن أطرح سؤالا؟
    - طبعا.
- لو كنت غرابا هل سيكون باستطاعتك الطيران عاليا إلى درجة يمكنك منها رؤية الشمس؟
  - نعم. يمكن ذلك.
  - هذا ما تصورته، سيكون ذلك رائعا،
  - نعم، سيكون ذلك رائعا، هل أنت جاهز؟
    - نعم.
    - توقف وسأله: ماذا حدث لمزمارك؟
      - رمیته،
      - رمیته؟
        - نعم.
      - حسنا.

- حسنا.

عبرا في أثناء الشفق الرمادي الطويل أحد الأنهار وتوقفا لينظرا من على السور الأسمنتي إلى المياه البطيئة التي جرت مسن تحتهما والتي خلت من أي أثر للحياة. بدت معالم مدينة احترقت مرسومة على حجاب من الرماد في أسفل النهر مثل ستارة سوداء من الورق. رأياها مرة أخرى في بداية الظلمة بينما كانا يدفعان العربة الثقيلة على تل طويل حيث توقفا لأخذ قسط من الراحة وقد أدارا عجلات العربة عكس مسارها في الطريق. كانت أقنعتهما قد اكتست بالرماد حول الفم ورسمت أعينهما في الرماد الداكن. جلسا في الرماد بجانب الطريق ورنوا إلى المشرق حيث بدأت عتمة الليل تغشى معالم تلك المدينة. لم يريا أي أضواء.

- هل تعتقد بوجود أحد هناك يا أبى؟
  - لا أعرف.
  - متى سنتوقف؟
  - يمكننا التوقف الآن.
    - على هذا التل؟
- نستطيع أخذ العربة إلى تلك الصخور ثم نغطيها بالأغصان.
  - هل هذا مكان جيد للتوقف؟
- دعني أفكر. الناس لا يحبون التوقف على التلال. ونحن لا نريدهم أن يتوقفوا.
  - لذا فهو مكان جيد لنا.

- أعتقد ذلك.
- لأننا أذكياء.
- علينا ألا نفرط في استخدام الذكاء.
  - حسنا.
  - هل أنت جاهز؟
    - نعم.

توقف الصبي وتناول المكنسة ووضعها على كتفه. نظر إلى أبيه وسأل: ما هي أهدافنا على المدى البعيد؟

- ماذا؟
- أهدافنا على المدى البعيد،
  - أين سمعت هذه العبارة؟
    - لا أعرف.
    - لا، أبن سمعتها؟
    - أنت من استخدمها.
      - متى؟
      - منذ زمن بعید،
    - ماذا كانت الإجابة؟
      - لا أعرف.
- وأنا أيضا لا أعرف. هيا. لقد حل الظلام.

في وقت متأخر من اليوم التالي وبينما كانا يمران عبر منحنى في الطريق توقف الصبي ووضع يده على العربة. همس: أبي. نظر الرجل إلى أعلى فبدا جسم صغير عن بعد في الطريق، يشق طريقه منحنيا.

وقف متكنًا على يد العربة وقال: لنر. من يكون هذا؟

- ماذا ينبغي أن نفعل يا أبي؟
  - يمكن أن يكون شراكا.
    - ماذا سنفعل؟
- لنتابع. سنري إن كان سيلتفت إلى الخلف.
  - حسنا.

لـم يكن ذلك المسافر من النوع الــذي يلتفت إلى الخلف فتابعاه بعض الوقت ثم تجاوزاه. كان رجلا عجوزا، صغير الحجم محني الظهر. يحمل على ظهره حقيبة عسكرية قديمة، وقد ربطها من الأعلى بلفة من بطانية، وكان يتلمس طريقه بعصا من غصن مقشور. عندما رآهما انحرف إلى جانب الطريق واستدار ووقف متحفزا. كان يربط منديلا متسخا على فكه كأنه يعاني ألما في أسنانه. كانت رائحته كريهة حتى بمقاييس عالمهم الجديد.

خاطبهما: لا أملك شيئا. بمكنكما التحقق من ذلك.

- نحن لسنا لصوصا.

أمال إحدى أذنيه إلى الأمام. صاح: ماذا؟

- قلت إننا لسنا لصوصا.
  - ماذا تكونون إذن؟

لم يكن باست طاعتهما الإجابة عن ذلك السوال. مسح أنفه بظهر يده ووقف منتظرا. كان بلا حداء تماما وقد لف قدميه بخرق وقطع من الكرتون ربطها بخيوط خضراء وبضع طبقات من قماش بال ظهر من بين الشقوق

والثقوب، فجأة ظهر أكثر وهنا، اتكأ الرجل على عصاه ومضى أسفل الطريق حتى جلس بين الرماد وإحدى يديه فوق رأسه، بدا كأنه حزمة من الخرق سقطت من عربة ما. تقدما إلى الأمام ووقفا ينظران إليه، قال الرجل: يا أخي؟ يا أخى؟

قرفص الصبي ووضع يده على كتفه، إنه يشعر بالهلع يا أبي. يشعر بالهلع.

نظر إلى أعلى الطريق وإلى أسفله، قال: إذا كان هذا كمينا فليمض هو أولا.

- إنه يشعر بالهلع يا أبى، ليس إلا.
  - أخبره بأننا لن نؤذيه.

هز الرجل رأسه من جهة إلى أخرى وقد غرس أصابعه في شعره المتسخ. نظر الصبى إلى أبيه.

- ربما يعتقد أننا لسنا حقيقيس.
  - ماذا يعتقد أننا؟
    - لا أعرف.
- لا يمكننا البقاء هنا. علينا متابعة المسير.
  - إنه يشعر بالهلع يا أبي.
  - أعتقد أنه لا ينبغى أن تلمسه.
  - ربما يمكننا إعطاؤه بعض الطعام.

وقف ينظر إلى أسفل الطريق. همس: اللعنة. نظر إلى الرجل العجوز. ربما يتحول الرجل إلى نبي ويتحولان هما إلى أشـجار. قال: حسنا.

فك المشمع وطواه وبحث في المواد المعلبة وأخرج علبة من خليط للفواكه وتناول مفتاح العلب من جيبه وفتحها ثم طوى غطاءها إلى الخلف. تقدم وجلس القرفصاء وناولها الصبى.

- ألا يحتاج إلى ملعقة؟
- لا يمكنه استخدام ملعقة.

أخذ الصبي العلبة وناولها الرجل العجوز. همس: خذها. هنا.

رفع الرجل العجوز عينيه ونظر إلى الصبي. أوماً الصبي له بالعلبة فبدا كأنه شخص يحاول أن يطعم نسرا مصابا في الطريق. قال: هيا، خذها.

أنزل الرجل العجوز يده عن رأسه وطرف بعينيه. كانت عيناه الزرقاوان الشاحبتان غائرتين في تجاعيد جلده الرمادية النحيلة.

- خذها، كرر الصبي.

مد مخالبه النحيلة وأخذها وضمها إلى صدره.

قال الصبي: كلها، إنها طيبة. أوما إلى فمه بيديه. نظر الرجل العجوز إلى العلبة. أعاد مسكها ورفعها وأنفه يتجعد. تشبثت مخالبه الطويلة الصفراء بالعلبة، ثم رفعها إلى فمه وبدأ يرتشف من عصيرها الذي سال على لحيته المتسخة. خفض العلبة وجعل يمضغ بصعوبة. كان يرج رأسه عند البلع. همس الصبي: انظريا أبي.

- أرى ذلك، قال الرجل.

- استدار الصبى ونظر إليه.
- أعرف السؤال الذي ستطرحه، قال الرجل. وجوابي على سؤالك هو: لا.
  - ما هو السؤال؟
  - هل يمكننا أخذه معنا. لا يمكننا ذلك.
    - أعرف ذلك.
    - تعرف ذلك؟
      - نعم.
      - حسنا.
    - هل يمكن أن نعطيه شيئا آخر؟
      - لنر كيف يتناول هذا الطعام.

كانا يراقبانه بينما كان يأكل. عندما فرغ من الأكل جلس وهو يرفع العلبة الفارغة وينظر إلى داخلها كأنه يبحث عن المزيد.

- ما الذي تريد أن تعطيه؟
- ما الذي تظن أنه في حاجة إليه؟
- لا أظنه في حاجة إلى أي شيء. ماذا تريد أن تعطيه؟
- يمكننا أن نطبخ شيئا على السخان. يمكنه أن يأكل معنا.
  - أنت تتحدث عن التوقف طوال الليلة.
    - نعم.

نظر إلى الرجل العجوز ونظر إلى الطريق وقال: حسنا. لكن سنتابع المسير غدا.

لم يرد الصبي.

- هذه هي أحسن صفقة ستحصل عليها.

- حسنا.
- حسنا تعني حسنا. لا تعني أننا سنتفاوض على صفقة أخرى غدا.
  - ما معنى نتفاوض؟
- تعني مزيدا من الحديث عنها والخروج بصفقة أخرى. لن تكون هناك صفقة أخرى. انتهى الأمر.
  - حسنا.
  - حسنا.

ساعدا الرجل العجوز على الوقوف وناولاه عصاه. كان وزنه لا يتجاوز أربعين كيلوغراما. وقف ينظر حوله مرتبكا. تناول الرجل العلبة منه ورماها في الغابة. حاول الرجل العجوز أن يناوله العصا لكنه دفعها بعيدا. ما آخر مرة تناولت فيها الطعام؟ سأله.

- لا أعرف.
- لا تتذكر؟
- لقد أكلت الآن.
- هل تريد أن تأكل معنا؟
  - لا أعرف.
  - لا تعرف؟
  - آکل ماذا؟
- ربما مرقا من لحم البقر مع البسكويت وبعض القهوة.
  - أخبرنا أين ذهب العالم.
    - ماذا؟

- لن نطلب منك فعل أي شيء. هل تستطيع المشي؟
  - أستطيع المشي.
  - نظر إلى الصبى. هل أنت صبى صغير؟ سأله.
    - نظر الصبي إلى والده.
    - كيف يبدو؟ سأل والد الصبي.
    - لا أعرف، لا أبصر بشكل جيد،
      - هل تستطیع رؤیت*ی*؟
    - أستطيع القول إن ثمة شخصا.
- جيد. علينا أن نتحرك. نظر إلى الصبي وقال: لا تمسك

## يده.

- إنه لا يستطيع أن يرى.
- لا تمسك بده، لنذهب،
- إلى أين نحن ذاهبون؟ سأل الرجل العجوز.
  - لتناول الطعام.
- أومأ برأسه ومد عصاه ضاربا بتردد على الطريق.
  - كم عمرك؟
  - تسعون عاما.
  - لا، لا تبلغ التسعين.
    - حسنا.
  - هل هذا ما تقوله للناس؟
    - أي ناس؟
    - أي ناس.
    - أظن ذلك.

- لكي لا يؤذوك؟
  - نعم.
- هل تنجح في ذلك؟
  - . 🔰 –
- ماذا يوجد في حقيبتك؟
- لا شيء. يمكنك التأكد من ذلك.
- أعرف أننى أستطيع التأكد من ذلك. ماذا يوجد فيها؟
  - لا شيء. بعض الأغراض، ليس إلا.
    - هل يوجد أي طعام؟
      - . ソ -
      - ما اسمك؟
        - إيلى.
      - إيلي ماذا؟
      - ما العيب في إيلي؟
        - لا شيء، لنتحرك،



خيموا في الغاب في مكان يقرب من الطريق أكثر مما كانوا يريدون. كان عليه أن يسحب العربة بينما كان الصبي يدفعها من الخلف. أوقدا نارا من أجل تزويد الرجل العجوز بالدفء على الرغم من أنه لم يرق له ذلك كثيرا أيضا. جلسوا وكان الرجل العجوز يلف نفسه ببطانيته الوحيدة ويقبض على الملعقة كطفل. كان لديهم كوبان فقط فشرب العجوز القهوة من الإناء الذي أكل منه، وإبهاماه بمسكان بحافته، جالسا مثل زاهد يتضور جوعا

بثيابه الرثة ومحملقا في الجمر، قال الرجل: لا يمكنك الذهاب معنا. أنت تعرف ذلك.

أومأ برأسه.

- كم المدة التي أمضيتها في الطريق؟
- لقد كنت دائما في الطريق. لا يستطيع المرء البقاء في مكان واحد.
  - كيف تعيل نفسك؟
- أستمر هكذا فقط. لقد عرفت أن شيئا ما في طريقه ليّ.
  - عرفت أن شيئا ما في طريقه إليك؟
- نعم، أنتم أو شــيء من هــذا القبيل، لقد كنت أعتقد دائما بذلك.
  - هل حاولت أن تستعد لذلك؟
    - لا. ماذا أستطيع أن أفعل؟
      - لا أعرف.
- كان الناس دائما يستعدون للغد . لـم أعتقد ذلك . لم يكن الغد مستعدا لهم . لم يكن حتى يعرف أنهم كانوا موجودين .
  - لا أظن ذلك.
- حتى لو عرفت ما عليك فعله فلن تعرف ما يتعين فعله. لن تعرف إن كنت تريد فعل ذلك أم لا. لنفترض أنك آخر شـخص بقي؟ لنفترض أنك فعلت ذلك لنفسك، هل تتمنى الموت؟
- لا. لكـن ربما أتمنى لو أنني مت. عندمـا تكون حيا يكون هناك دائما شيء أمامك.

- أو ربما تتمنى أنك لم تولد على الإطلاق.
  - لنر. المتسول لا يملى شروطه.
- تعتقد أن ذلك طلب يتجاوز المعقول. ما قد حدث قد حدث. على أي حال من الحماقة أن يطلب المرء الرفاهية في أوقات كهذه.
  - هذا ما أظنه.
- لا أحد يريد أن يكون هنا ولا أحد يريد أن يرحل. رفع رأسه ونظر إلى الصبي خلف النار. ثم نظر إلى الرجل. كان بإمكان الرجل رؤية عينيه الصغيرتين تراقبانه على ضوء اللهب. لا يعلم إلا الله ما رأته هاتان العينان. نهض لتزويد النار بمزيد من الحطب وأعاد جرف الجمر من الأوراق الميتة. تطاير الشرب الأحمر مرتعشا قبل أن يتلاشى في العتمة التي تلف المكان. شرب الرجل العجوز ما تبقى من قهوته ووضع الإناء أمامه وانحنى نحو النار مادا يديه. كان الرجل يراقبه. قال: كيف لك أن تعرف لو كنت آخر رجل على وجه الأرض؟
  - لا أظن أنك ستعرف ذلك. ستكون أنت ذلك، ليس إلا.
    - لن يعرف أحد بذلك؟
- لـن يكون هناك أي فرق. عندما تموت سيكون ذلك هو المصير نفسه الذي مر به غيرك أيضا.
- لا أفهم كيف أنك لم تزل على قيد الحياة. كيف توفر طعامك؟
  - لا أعرف.
  - لا تعرف؟

- الناس يعطونني بعض الأشياء.
- الناس يعطونك بعض الأشياء؟
  - نعم.
  - لتأكلها؟
  - لآكلها . نعم .
  - ليس هذا صحيحا.
  - لقد فعلت أنت ذلك.
- لا، لم أفعل. هذا ما فعله الصبي.
- هناك أناس آخرون في الطريق. أنتما لستما الوحيدين

## هنا.

- هل أنت وحيد هنا؟
- نظر الرجل العجوز بتحفز وسأله: ماذا تعنى؟
  - هل يوجد أناس آخرون معك؟
    - أي أناس؟
    - أي أناس.
- لا يوجد أي أناس معى. ما الذي تتحدث عنه؟
- أنا أتحدث عنك. عن العمل الذي ربما أنك تقوم به.
  - لم يرد الرجل العجوز.
  - أفترض أنك تريد الذهاب معنا.
    - الذهاب معكم؟
      - نعم.
    - لن تأخذوني معكم.
      - لا تريد الذهاب؟

- لم أكن لأقطع حتى هذه المسافة لكننى كنت جائعا.
  - الناس الذين أعطوك الطعام. أين هم؟
- لا يوجد أي ناس. لقد كان ذلك من نسج الخيال، ليس إلا.
  - ماذا نسج خيالك غير ذلك؟
  - أنا في الطريق مثلكما تماما. لا أختلف عنكما.
    - هل حقا أن اسمك إيلى؟
      - . 🔰 –
      - لا تريد أن تقول اسمك.
        - لا أريد أن أقوله.
          - لماذا؟
- لم أشأ أن أئتمنك عليه. أن تفعل شيئا به. لا أريد أن يتكلم أحد عني. مثل أن يتذكر أين كنت أو ماذا قلت عندما كنت في مكان ما. أعني أنه يمكن أن تتكلم عني. لكن لا أحد يمكنه القول إن ذلك الشخص هو أنا. يمكن أن أكون أي شخص. أظن أنه في أوقات كهذه كلما قل الكلام كانت الأمور أحسن. لو حدث شيء وكنا من الناجين وتقابلنا في الطريق فسيكون لدينا شيء نتحدث عنه.
  - ربما لا.
  - لا تريد أن تقول ذلك أمام الصبي، ليس إلا.
  - أنت لست طُعما لمجموعة من قطاع الطرق؟
- أنا لست أي شيء. سأرحل إن أردت ذلك. يمكنني الاهتداء إلى الطريق.

- لا نطلب منك الرحيل.
- لم أر نارا منذ وقت طويل. هذا كل شيء. أعيش كحيوان. لا تريدون معرفة الأشياء التي كنت أقتات عليها. عندما رأيت ذلك الصبى اعتقدت أننى قد مت.
  - اعتقدت أنه أحد الملائكة؟
- لم أعرف ماذا كان. لم أتصور أن أرى طفلا مرة أخرى. لم أعرف أن ذلك سيحدث، من الأفضل أن يكون المرء وحيدا. لذا آمل ألا يكون ما قلت صحيحا لأن وجود المرء في الطريق مع آخر سيكون شيئا مرعبا. لذا آمل ألا يكون ذلك صحيحا. سيكون الوضع أفضل عندما يرحل الجميع.
  - سيرحلون؟
  - من الأفضل أن يرحلوا.
    - أفضل لمن؟
      - للجميع.
      - للجميع؟
- بالتأكيد . سيكون الجميع في وضع أفضل . سيتنفس الجميع بطريقة أسهل .
  - من الجيد معرفة ذلك.
- نعـم، من الجيد. عندما يكون الجميع قد رحلوا أخيرا فلن يبقى أحد هنا غير الموت الذي سـتصبح أيامـه معدودة أيضا. سـيكون منتشـرا في الطريق هكذا مـن دون أي عمل ومن دون وجود أناس يتسـلى بهم. سيسـأل: أين رحل الجميع؟ وهذا ما ستؤول الأمور إليه. ما العيب في ذلك؟

في الصباح وقف الرجل والصبي في الطريق يتجادلان حول ما سيعطيانه للرجل العجوز. في النهاية لم يحصل على الكثير. أعطياه بعض علب الخضراوات والفواكه، أخيرا ذهب الصبي إلى حافة الطريق وجلس على الرماد، أدخل الرجل العجوز العلب في حقيبته وشد الأربطة، قال الرجل: ينبغي أن تشكره. لم أكن لأعطيك أي شيء.

- ربما ينبغي عليّ ذلك وربما لا ينبغي.
  - لمَ لا؟
  - لم أكن لأعطيه من متاعى.
  - أنت لا تكترث إن جرحت مشاعره؟
    - هل سيجرح ذلك مشاعره؟
    - لا. لم يفعل ذلك من أجل هذا.
      - لمَ فعل ذلك؟

نظر إلى الصبي ونظر إلى الرجل العجوز وقال: لن تفهم ذلك. لست متأكدا إن كنت أنا نفسى أفهم ذلك.

لم يرد الرجل العجوز. التفت حوله.

- لن تتمنى لنا التوفيق أيضا، أليس كذلك؟ قال الرجل.
- لا أعرف ماذا يمكن أن يعني ذلك. كيف يمكن معرفة شكل التوفيق. من يمكنه أن يعرف شيئا كهذا؟

ثم افترقوا، كل في سبيله. عندما نظر وراءه كان الرجل العجوز قد بدأ المسير وهو يحمل عصاه ويتلمس طريقه متمايل ببطء في الطريق من خلفهما مثل بائع متجول في أحد كتب القصص من الزمن الغابر، وقد اسود وانحنى

وهزل وقريبا سيغيب إلى الأبد. لم ينظر الصبي إلى الخلف على الإطلاق.

في فترة مبكرة من العصر فرشا المشمع في الطريق وجلسا وتناولا غداء باردا. كان الرجل يراقب الصبي. بادره سائلا: ألا تتكلم؟

- نعم.
- لكنك لست سعيدا.
  - أنا بخير .
- عندما ينفد طعامنا سيكون لديك مزيد من الوقت للتفكير في ذلك.

لـم يرد الصبي. تناولا الطعام. نظر خلفه إلى أعلى الطريق. بعـد برهة قال: أعرف ذلك. لكنني لن أتذكر ما حدث بالطريقة نفسها التى تتذكره بها أنت.

- ريما لا.
- لم أقل إنك كنت مخطئا.
  - حتى لو فكرت في ذلك.
    - لا بأس.
- نعم، قال الرجل. لنر. ليست هناك أخبار سارة كثيرة في الطريق. في أوقات كهذه.
  - ينبغى ألا تسخر منه.
    - حسنا.
    - سيواجه الموت.
      - أعرف ذلك.

- هل يمكننا الذهاب الآن؟
- نعم، قال الرجل. نستطيع الذهاب.

في الليل أفاق في العتمة القارسة وقد انتابه السعال وظل يسعل حتى برد صدره، مال نحو النار ونفخ في الجمر ووضع المزيد من الحطب قبل أن ينهض ويتمشى بعيدا عن المخيم في حدود المسافة التي أنارها الضوء القادم من اللهب، جثا بين الأوراق الجافة والرماد والبطانية ملفوفة حول كتفيه وبعد فترة بدأ السعال يخف، فكر في الرجل العجوز الموجود هناك في مكان ما. كان يأمل أن الصبي قد خلد للنوم من جديد، ظل جاثيا في المكان وهو يتنفس ببطء ويداه على ركبتيه، قال: سأموت، قل لى كيف أفعل ذلك.



في اليوم التالي شـقا طريقهما حتى حلول الظلام تقريبا. لم يتمكن من العثور على مكان آمن لإيقاد النار. عندما رفع السخان من العربة شـعر بأنه خفيف. جلس وأدار الصمام لكن الصمام كان مفتوحا. أدار الزر الصغير للشـعلة لكن لم يحدث أي شيء. انحنى وأصغى. حاول إدارة كلا الصمامين من جديد بتوليفاتهما المختلفة. كان الخزان فارغا. قرفص ويداه مشبوكتان في قبضة على جبهته وعيناه مغلقتان. بعد برهة رفع رأسـه وجلس هناك يحملق في البرد والغاب الذي غشيته الظلمة.

تناولا عشاء باردا مكونا من خبز الذرة والفاصوليا والنقانق. ســأله الصبي: كيف أصبح الخزان فارغا بهذه السـرعة؟ لكنه اكتفى بالقول: إن ذلك ما حصل.

- لقد قلت إنه سيكفى عدة أسابيع.
  - أعرف ذلك.
  - لكن لم يمض سوى بضعة أيام.
    - لقد كنت مخطئا.

تناولا الطعام بصمت. بعد برهة قال الصبي: لقد نسيت أن أغلق الصمام، أليس كذلك؟

- هذه ليست غلطتك. كان عليّ التأكد من ذلك.
  - وضع الصبى طبقه على المشمع ونظر جانبا.
- إنها ليست غلطتك. كان ينبغي إغلاق الصمامين. كان يفترض أن تُغطَّى الفتيلة بالشريط لكي لا تسرب الوقود وأنا لم أفعل ذلك. إنها غلطتى. لم أخبرك بذلك.
  - لم يكن هناك أي شريط، أليس كذلك؟
    - إنها ليست غلطتك.

تابعا سيرهما بخطوات ثقيلة وقد هزل جسداهما واتسخا كمدمني الأزقة. لفا نفسيهما ببطانياتهما في مواجهة البرد وأنفاسهما تتصاعد وهما يشقان طريقهما عبر أكوام الرماد السوداء الناعمة. عبرا السهل الساحلي العريض حيث ألقت الرياح السرمدية بهما في خضم غيوم من الرماد ليبحثا عن أي ملجأ يجدانه، سواء كان منزلا أو مزرعة للحيوانات أو تحت جسر على جانب الطريق. كانا يلفان بطانياتهما حول رأسييهما وبدت سماء الظهيرة السوداء مثل زنزانات الجحيم. ضم الصبي الدي نخر البرد عظمه إليه وقال له: لا تيأس. سنكون على ما يرام.

تشكلت الأخاديد في الأراضي المتدة وبدت عارية قاحلة . انتشرت عظام المخلوقات الميتة في الطمي، وظهرت أكوام من القمامة التي لا يمكن تمييزها . أطلت البيوت الريفية وقد اختفى طلاؤها ، وانفكت الألواح الخشبية عن جدرانها وسقطت أرضا . كان كل هدذا خاليا من الظل ومن أي ملامح . انحدرت الطريق عبر غابة من الكرمة ولاحت تخوم تطفو فيها سيقان القصب على الماء . من وراء الحقول خيم الضباب الكئيب فوق الأرض والسماء على حد سواء . في وقت متأخر من فترة العصر بدأ الثلج يتساقط . تابعا سيرهما والمشمع من فوقهما وحبات الثلج تهسهس على سطح المشمع .

لم ينم إلا قليلا منذ عدة أسابيع، عندما استيقظ في الصباح لم يكن الصبي موجودا، جلس والمسدس في يده ثم وقف وبحث عنه لكنه لم يظهر للعيان، ارتدى حذاءه وتمشى إلى حافة الغابة. بدا الفجر الكئيب في المشرق وبدأت الشمس الغريبة ظهورها البارد، رأى الصبي آتيا وهو يجري عبر الحقول، صرخ: أبي ثمة قطار في الغاب.

- قطار؟
  - نعم.
- قطار حقیقی؟
  - نعم. تعال.
- لم تذهب إليه، أليس كذلك؟
- نعم لم أذهب، إنه على مسافة قريبة فقط. تعال لنرى.
  - لا يوجد أحد هناك؟

- لا. لا أظن ذلك، جئت لآخذك إلى هناك.
  - هل يوجد محرك؟
  - نعم، محرك سولار ضخم.

عبرا الحقول ودخلا الغاب من الجهة البعيدة. انحدرت السكة الحديد من الأراضي الزراعية من على مرتفع بجدار منحدر وشقت طريقها عبر الغاب. كان القطار يعمل بالسولار والكهرباء وكان يسحب ثماني مقطورات من الفولاذ المقاوم للصدأ. أخذ الصبى من يده وقال: لنجلس ونراقب الوضع فقط.

جلسا على الجسر وانتظرا هناك. لم يتحرك أي شيء. ناول المسدس للصبى. قال الصبى: خذه أنت يا أبى.

- لا. لم نتفق على ذلك. خذه.

أخذ المسدس وجلس بعد أن وضعه في حضنه، نزل الرجل من جهة اليمين ووقف ينظر إلى الطريق عبر السكة إلى الجهة الأخرى وسار بمحاذاة المقطورات، عندما وصل إلى آخر مقطورة أوما للصبي بالمجيء فنهض الصبي ووضع المسدس في حزامه،

كان كل شيء مغطى بالرماد، وكانت المرات تعج بالقمامة والحقائب مفتوحة على المقاعد حيث أُنزلت من الخزائن العلوية ونهبت منذ زمن بعيد. في مقطورة المطبخ وجد رزمة من الأطباق الكرتونية فنفخ الغبار عنها ووضعها داخل سترته، وكان هذا كل ما عثر عليه.

- كيف وصل إلى هنا يا أبي؟
- لا أعرف. أتصور أن شخصا ما كان يتجه به جنوبا. أعني مجموعة من الأشخاص. ربما نفد الوقود منهم في هذا المكان.

- هل مضى على وجوده هنا فترة طويلة؟
- نعم. أعتقد ذلك. منذ فترة طويلة جدا.

تفحصا آخر المقطورات ثم تقدما إلى القطار وتسلقا الدرج إلى الممر الضيق. بدا الصدأ وقشر الدهان. اندفعا إلى داخل مقصورة القيادة ونفخ الرماد عن مقعد السائق وأجلس الصبي أمام لوحة السيطرة. كانت لوحة بسيطة جدا. كل ما في الأمر كان دفع عصا ناقل السرعة إلى الأمام. أصدر صوتا يشبه صوت القطار وصوت بوق محرك السولار لكنه لم يكن متأكدا إن كان ذلك يعني شيئا للصبي. بعد برهة نظرا عبر الزجاج المتسخ بالوحل إلى حيث انعطفت السكة في بقايا الأعشاب. إذا كانا رأيا عوالم مختلفة فما عرفوه من قبل لم يختلف عنها، حيث سيقبع القطار في ذلك المكان ويتحلل ببطء إلى الأبد، ولن يتحرك قطار آخر في هذا العالم مرة أخرى وإلى الأبد.

- هل يمكننا الذهاب يا أبى؟
- نعم. بالتأكيد يمكننا الذهاب.

بدآ يصادفان من وقت إلى آخر أكواما صغيرة من الحجارة على جانب الطريق. كانت هذه إشارات في لغة الغجر، علامات الضياع لمن يأتي بعدهم. كانت الأولى التي رآها منذ زمن وهي شائعة في مناطق الشامال، وتؤدي إلى أمكنة بعيدة عن المدن المنهوبة والمنكوبة، وتشكل رسائل للأحباب الذين تاهوا وهلكوا. عندئد كانت المتاجر قد نهبت وانتشرت الجريمة في كل مكان في البلاد. وأضحى العالم بعد ذلك وطنا لرجال يأكلون أطفالك أمام عينيك، وأصبحت المدن نفسها تحت سيطرة مجموعات

من اللصوص مسودي الوجوه يتوارون في الخراب ويخرجون من بين الحطام بأسنان وعيون بيضاء، حاملين علبا للطعام اتشحت بالسواد ولا يمكن تمييزها في شباك من النايلون مثل متسوقين في متاجر الجحيم. تطاير المسحوق الأسود الناعم عبر الشوارع مثل سائل الرخويات الذي يتمدد في قاع المحيط، وتسلل البرد وحل الظلام مبكرا ونزل الكناسون إلى الوديان الضيقة المنحدرة بمصابيحهم اليدوية ومروا بالمغارات في الرماد المنجرف الذي أطبق من ورائهم على كل شيء بصمت مثل صمت العيون. غرق الحجيج في الطرق وسقطوا وهلكوا، ودارت الأرض الجرداء المكفنة متجاوزة الشمس، وعادت مرة أخرى غير مطروقة وغير الغابرة في الأعلى.

قبل وصولهما إلى الساحل بوقت طويل كانت متاجرهم قد اختفت تماما. كانت المناطق الريفية قد دمرت ونهبت منذ سنين ولم يجدوا أي شيء في المنازل والمباني على جانب الطريق. وجد دليلا للهاتف في محطة للوقود وكتب اسم البلدة على الخارطة التي بحوزتهما بقلم من الرصاص. جلسا على الحاجز أمام المبنى وأكلا البسكويت وبحثا عن البلدة على الخارطة لكنهما للمنى وأكلا البسكويت المخريطة مرة أخرى. أخيرا أشر للصبي إليها. كانا على بعد خمسين ميلا تقريبا غرب المكان الذي ظنا أنهما فيه. رسم أشكالا كاريكاتيرية على الخارطة. قال: ها نحن هنا. تابع الصبي المسار إلى البحر بإصبعه. سأل: كم سنحتاج من الوقت للوصول إلى هناك؟

- أسبوعين أو ثلاثة.
  - هل لونه أزرق؟
- البحر؟ لا أعرف، كان كذلك،

أوماً الصبي برأسه، جلس ينظر إلى الخريطة والرجل يراقبه، تصور أنه يعرف ما كان يشغل الصبي، لطالما انكب على الخرائط في طفولته وهو يؤشر إلى البلدة التي عاش فيها، تماما كما كان يجد أرقام عائلته في دليل الهاتف، هم أنفسهم بين الآخرين وكان كل شيء في مكانه، لقد كان وجودهما مبررا في ذلك العالم، قال: هيا، ينبغي أن نتابع المسير.

في وقت متأخر من فترة العصر بدأ المطريهطل. تركا الطريق وسلكا ممرا ترابيا عبر أحد الحقول وأمضيا ليلتهما في سيقيفة. كانت أرضية السقيفة من الأسيمنت وكان في الطرف البعيد بعض البراميل الفارغة. دعم الأبواب بهذه البراميل وأوقد نارا على الأرضية وصنع سريرين من الصناديق الكرتونية. ظل المطر يطقطق طوال الليل على السطح الفولاذي فوق رأسييهما. عندما أفاق كانت النار قد خمدت وكان البرد شديدا. جلس الصبى وهو يلف نفسه بالبطانية.

- ما الأمر؟
- لا شيء. حلمت حلما سيئا.
  - بماذا حلمت؟
    - لا شيء.
  - هل أنت بخير؟
    - لا.

- وضع ذراعيه حوله وضمه إليه وقال: هون عليك.
  - لقد كنت أبكى لكنك لم تستيقظ.
    - أنا آسف، لقد كنت مرهقا جدا،
      - كنت أعانى في الحلم.

عندما أفاق في الصباح كان المطرقد توقف. أصغى إلى سقوط الماء البطىء. قلب ردفيه على الأسمنت الصلب ونظر إلى الخارج عبر الحواف إلى المناطق الريفية الرمادية. لم يزل الصبى نائما. تساقط الماء مكونا بركا صغيرة على الأرضية. ظهرت فقاعات صغيرة وانزلقت قبل أن تتلاشى من جديد. في بلدة في قاع الجبل كانا قد قضيا ليلتهما في مكان كهذا المكان وأصغيا إلى صوت المطر . كان هناك متجر تقليدي بمنضدة سوداء من الرخام وكراسي من الكروم بمقاعد بالستيكية ممزقة وقد رتقت بشرائط للكهرباء. لقد نهبت الصيدلية ولكن من الغريب أن المتجر نفسه بقى كاملا كما كان. بقيت الأجهزة الإلكترونية الثمينة قابعة على رفوفها من دون أي عبث بها. وقف يتفحص المكان حيث بدت أشياء متنوعة وأدوات صغيرة. ما هذه؟ أخذ الصبى من يده وقاده إلى الخارج. لكن الصبى كان قد رأى الرأس البشرى الجاف القابع تحت الجرس الدائري عند طرف المنضدة بقبعته وعينيه الجافتين اللتين استدارتا بحزن إلى الداخل. هل هذا ما حلم به الصبي؟ لا، لم يفعل. نهض وجثا ونفخ في الجمر وسحب أطراف الألواح المحترقة وأشعل النار.

- ثمة أناس طيبون آخرون. هذا ما قلته أنت.
  - نعم.

- إذن أين هم؟
- إنهم مختبئون.
- ممن يختبئون؟
- من بعضهم البعض.
- هل ثمة الكثير منهم؟
  - لا نعرف.
- لكن ثمة بعضا منهم.
  - بعضا منهم، نعم،
  - هل ذلك صحيح؟
  - نعم، إنه صحيح،
- لكن من المكن ألا يكون صحيحا.
  - أعتقد أنه صحيح،
    - حسنا.
    - أنت لا تصدقني.
      - بل أصدقك.
        - حسنا.
  - إنى أصدقك دائما.
    - لا أظن ذلك.
- بل أصدقك، ينبغى على فعل ذلك،

نزلا من جديد إلى الطريق الرئيسية عبر الوحل حيث فاحت رائحــة التراب والرماد في المطر. ظهرت مياه داكنة في مصرف على جانب الطريق يستقبل الماء مـن قناة معدنية تحت الأرض ويصب في بركة. كان هناك غزال من البلاســتيك قد نصب في

الساحة. في وقت متأخر من اليوم التالي دخلا بلدة صغيرة حيث خطا ثلاثة رجال من وراء شاحنة ووقفوا في الطريق أمامهما. كانوا يعانون الهزال في ثياب رثة ويحملون مواسير بأطوال مختلفة. ماذا لديكم في السلة؟ صوب المسدس باتجاههم. بقوا واقفين. تشبث الصبي بمعطفه ولم ينبس أحد ببنت شفة. وضع العربة في الأمام مرة أخرى وتحركا إلى جانب الطريق. طلب من الصبي دفع العربة ومشي إلى الخلف والمسدس مصوب باتجاههـم. حاول أن يبدو بمظهر قاتـل متجول عادى لكن قلبه كان يدق، وكان يعرف أنه على وشك أن تنتابه نوبة السعال. انحرفا إلى الطريق من جديد ووقفا يراقبان. وضع المسدس في حزامه واستدار وأخذ العربة. عند قمة المرتفع نظر خلفه فوجد الرجال مازالوا واقفين في المكان نفسه. طلب من الصبي أن يدفع العربة وخرج عبر ساحة حيث يمكنه رؤية أسفل الطريق لكن الرجال الثلاثة كانوا قد اختفوا. كان الصبي مرعوبا جدا. وضع المسدس على المشمع وأخذا العربة وتابعا سيرهما.

كمنا في أحد الحقول حتى المساء وهما يراقبان الطريق لكن أحدا لم يظهر. كان البرد شديدا. عندما حل الظلام واختفت الرؤية أخذا العربة وتلمسا سبيلهما إلى الطريق من جديد. أخرج البطانيات ولفا نفسيهما بها وتابعا سيرهما وهما يتحسسان الأسفلت تحت وقع أقدامهما. بدأت إحدى عجلات العربة تصدر صريرا متقطعا، لكن لم يكن لديهما شيء يفعلانه لحل هذه المشكلة. شقا طريقهما بضع ساعات ثم تخبطا عبر الأغصان على جانب الطريق ورقدا يرتجفان مرهقين على

الأرض الباردة حيث ناما حتى طلوع النهار . عندما أفاق كان يشعر بالمرض.

أصيب بالحمى وكمنا في الغاب مثل أناس مطاردين. لم يجدا مكانا لإيقاد النار ولم يعثرا على مكان آمن. جلس الصبي بين أوراق الشجر وهو يراقبه. كادت عيناه تدمع. هل ستموت يا أبي؟ هل ستموت؟

- لا. أنا مريض، ليس إلا.
  - إنى خائف جدا.
- أعرف ذلك. لا تقلق. سأتحسن. سترى ذلك.



أشرقت أحلامه وعاد العالم المتواري. ظهر الأقارب الذين ماتوا منذ زمن بعيد مهندمين وألقوا عليه نظرات نفيسة. لم ينبس أحد ببنت شفة. فكر في حياته. منذ زمن بعيد جدا كان يوما رماديا في مدينة أجنبية حيث وقف على النافذة وراقب الشارع في الأسفل. أضاء من خلفه على طاولة خشبية مصباحا صغيرا. بدت كتب وأوراق على الطاولة. كان المطر قد بدأ يهطل وظهرت قطة في الزاوية ثم استدارت وعبرت الرصيف وربضت تحت سقيفة المقهى. جلست امرأة على طاولة ورأسها بين يديها. بعد ذلك بسنوات كان قد وقف على ركام لأطلال مكتبة حيث استقرت الكتب المسودة في برك من الماء، وكانت الرفوف مقلوبة رأسا على عقب. تناثر بعضها على الفراش بالآلاف في صفوف بعضها فوق بعض، التقط أحد الكتب وقلب بإبهامه الصفحات المنتفخة الثقيلة. لم يكن ليفكر في قيمة أصغر الأشياء بعيني

منظار عالم مستقبلي. لقد أدهشـه أن الفراغ الذي ملأته هذه الأشـياء كان مجرد تصور. سـقط الكتاب من يده وألقى نظرة أخيرة إلى المكان قبل أن يخرج شاقا طريقه إلى المكان قبل أن يخرج شاقا طريقه إلى الضوء الرمادي القارس.

خــلال ثلاثة أو أربعــة أيام لم ينم إلا قليلا. أيقظه السـعال المؤلــم بصفيره المزعج. أنا آســف، قال للظلمة التي لا ترحم. لا بأس، رد الصبى.



أشعل المصباح الزيتي الصغير ووضعه على صخرة ثم نهض وأخذ يشق طريقه عبر أوراق الشجر وهو يلف نفسه بالبطانيات. همس الصبي له بألا يذهب. رد: لمسافة قصيرة فقط. ليس بعيدا. سأسمعك إن ناديتني. إذا ما انطفأ المصباح لن يستطيع العثور على طريق العودة. جلس بين أوراق الشجر في أعلى التل وتأمل العتمة. لم ير شيئا وكانت الرياح ساكنة. في الماضي عندما كان يمشي بالطريقة نفسها ويجلس متفحصا الأراضي الممتدة بطيفها المرئي الباهت حيث القمر التائه يتعقب الحطام العاري. كان أحيانا يرى بصيصا من الضوء، خافتا لا شكل له في الظلمة عبر أحد الأنهار، أو عميقا في الأجزاء المسودة من مدينة قد احترقت. في الصباح كان أحيانا يعود بالمنظار ويرنو نحو الأراضي الريفية بحثا عن أى مصدر لدخان لكن دائما دون جدوى.

كان يقف على حافة حقل شتوي بين عتاة الرجال. وهو في سن ابنه وربما أكبر بقليل. كان يراقبهم وهم ينبشون باطن الأرض الصخرية بالمعاول والجرافات ويخرجون إلى النور جمعا

ضخما من الأفاعي يضم مائة تقريبا جُمعت هناك لدفء يلفهم جميعا. بدأت أجسامها الكسولة المنتفخة تتحرك ببطء في الضوء الساطع البارد مثل أمعاء حيوان ضخم تتعرض لضوء النهار. صب الرجال البنزين عليها وحرقوها حية؛ كونهم لا يملكون علاجا للشر نفسه بل فقط لصورته كما تخيلوها. تلوت الأفاعي المحترقة بشكل مرعب وزحفت بعضها مشتعلة عبر أرضية المغارة لتتير زواياها المظلمة. وبما أنها لا تنطق لم تصدر أي صرخات من الألم، وشاهدها الرجال تحترق وتتلوى وتتفحم بصمت مطبق قبل أن يفترقوا بهدوء في الشفق الشتوي، كل منهم يحمل أفكاره للذهاب إلى المنزل وتناول عشائه.

في إحدى الليالي أفاق الصبي من حلم لم يشا أن يخبره عنه.

- لست مجبرا أن تخبرني، قال الرجل. لا بأس في ذلك.
  - إنني خائف.
  - كل شيء على ما يرام،
    - لا، ليس الأمر كذلك.
      - إنه مجرد حلم.
      - إننى خائف جدا.
        - أعرف ذلك.
  - نظر الصبي جانبا. ضمه الرجل إليه وقال: أصغ إلي.
    - ماذا؟
- عندما تكون أحلامك من عالم لم يوجد أصلا، أو من عالم لن يوجد أصلا، وتصبح سعيدا مرة أخرى فستكون قد

استسلمت. هل تفهم ذلك؟ وأنت لا يمكن أن تستسلم. لن أدعك تفعل ذلك.



عندما تابعا مسيرهما من جديد كان يشعر بضعف شديد وأصبح قلبه مع كل هذه الأحاديث الموجهة إلى الصبي أكثر ضعفا مما كان عليه منذ سنوات عدة. كان يعاني من الإسهال ويتكئ على يد العربة. نظر إلى الصبي بعينيه الغائرتين المنهكتين. ظهرت بينه وبين الصبي مسافة جديدة كان يشعر بها. خلال يومين وصلا إلى منطقة تعرضت لحرائق ضخمة تركت وراءها أميالا من الأرض المحروقة. كانت طبقة الرماد في الطريق بعمق عدة بوصات وكان من الصعب دفع العربة. كانت الطبقة الأسفاتية قد ارتخت تحت وطأة الحرارة ثم ثبتت من جديد. اتكأ على يد العربة ونظر أمامه مسافة طويلة. بدت الأشجار النحيلة مطروحة أرضا وتحولت قنوات الماء إلى وحل رمادي، وبدا المشهد كأرض قش قد تفحمت.

بعد تقاطع للطرق في تلك البراري بدآ يصادفان ممتلكات لمسافرين تركوها في الطريق منذ زمن بعيد بما فيها صناديق وحقائب. تعرضت كل الأشياء للذوبان واسودت. فقدت الحقائب البلاستيكية القديمة شكلها بفعل الحرارة. وبدت آثار في مناطق متفرقة لأشياء نزعها الزبالون من القار الذائب. بعد مسافة ميل واحد بدآ يصادفان جثث الموتى حيث غاصت بعض الأجسام إلى المنتصف في الطبقة الأسفاتية وقد تشبث بعضها ببعض بأفواه

صارخة. وضع يده على كتف الصبي وقال له: امسكني من يدي. لا أظن أنه ينبغي أن ترى ذلك، ما تضعه في رأسك يبقى إلى الأبد.

- لا بأس يا أبى.
  - لا بأس؟
- إنها موجودة هناك منذ فترة.
- لا أريدك أن تنظر إلى هذه الأشياء.
  - لكنها ستبقى هناك.

توقف واتكاً على العربة. نظر إلى الطريق ثم إلى الصبي مستغربا لأنه لم تبدو عليه علامات القلق.

قال الصبى: لنتابع سيرنا، ليس إلا.

- نعم. حسنا.
- كانوا يحاولون الهروب، أليس كذلك يا أبي؟
  - نعم. كانوا كذلك.
  - لماذا لم ينحرفوا عن الطريق؟

لم يكن في مقدورهم ذلك. كانت النيران تلتهم كل شيء من حولهم. شقا طريقهما من بين الجثث المتفحمة حيث امتد الجلد الأسود على العظام وانفلقت وجوهها وغارت في جماجمها مثل ضحايا سقطوا في عملية كنس مروعة، عملية مرت بهم بصمت عبر ذلك الممر بين أكوام الرماد حيث استقروا وإلى الأبد في القار البارد اللزج.

مرا عبر موقع لقرية صغيرة بجانب الطريق أتت النيران عليها بالكامل. بدت بعض الخزانات المعدنية وبعض أنابيب المداخن

المنتصبة وقد اسود قرميدها. لاحت برك رمادية من الزجاج الذائب في القنوات، وانتشرت الأسلاك العارية في خيوطها الصدئة لمسافة أميال على حافة الطريق. كان يسعل في كل خطوة خطاها. لاحظ أن الصبي يراقبه. لقد كان الرجل حقا هو ما اعتقده الصبي. هل ينبغي أن يكون الأمر كذلك؟

جلسا في الطريق وتناولا ما تبقى من الخبز المقلي الجاف كأنه بسكويت وآخر علبة من لحم السمك. فتح علبة من الخوخ المجفف وتناوبا في تناولها. رفع الصبي العلبة عاليا وشرب آخر ما تبقى من عصيرها ثم جلس والعلبة في حضنه ومرر سبابته في محيطها من الداخل ثم مص إصبعه.

- احذر من أن تجرح إصبعك، قال الرجل.
  - أنت تقول ذلك دائما.
    - أعرف ذلك.

راقبه وهو يلعق غطاء العلبة بحذر بالغ. مثل قطة تلعق خيالها في مرآة. توقف عن مراقبتي، قال الصبي.

- حسنا.
- ثنى غطاء العلبة ووضعها في الطريق أمامه. ســأل: ماذا؟ ما الأمر؟
  - لا شيء.
  - أخبرني،
  - أعتقد أن أناسا يتبعوننا.
    - ذلك ما فكرت فيه.
    - ذلك ما فكرت فيه؟

- نعم. ذلك ما توقعت أن تقوله. ماذا تريدني أن أفعل؟
  - لا أعرف.
  - ما رأيك؟
  - لنرحل من هنا. ينبغي أن نخفى القمامة.
  - لأنهم سيظنون أن لدينا الكثير من الطعام.
    - نعم.
    - وسيحاولون قتلنا.
      - لن يقتلونا.
    - ربما يحاولون ذلك.
      - نحن بخير.
        - حسنا.
- أرى أنه ينبغى أن نكمن بين الأعشاب لهم. لنرى من هم.
  - وكم ع*دده*م؟
  - وكم عددهم، نعم،
    - حسنا.
- إذا كان بإمكاننا عبور الجدول فسنستطيع الصعود على المنحدرات الصخرية ومراقبة الطريق من هناك.
  - حسنا.
  - سنجد مكانا.

نهضا وكوما بطانياتهما في العربة. خذ العلبة، قال الرجل.



كان الشفق الطويل يقترب من المغيب قبل أن يقطع الطريق الجدول. تخبطا فوق الجسر ودفعا العربة عبر الغاب في بحث

عن مكان لتركها بحيث تتوارى عن الأنظار. وقفا ينظران خلفهما إلى الطريق في الغسق.

- ماذا لو وضعنا العربة تحت الجسر؟ قال الصبي.
  - ماذا لو نزلوا إلى هناك من أجل الماء؟
    - كم تعتقد أنهم يبعدون عنا؟
      - لا أعرف.
    - بدأت الظلمة تنتشر تدريجيا.
      - أعرف ذلك.
      - ماذا لو مروا في الظلام؟
- لنبحث عن مكان حيث يمكننا المراقبة، لم يزل هناك مجال للرؤية.

خبآ العربة وصعدا المنحدر المائل بين الصخور وهما يحملان بطانياتهما وكمنا حيث يمكنهما رؤية الطريق من بين الأشـجار لمسـافة نصف ميل تقريبا. كانا في مأمن مـن الرياح حيث لفا نفسـيهما بالبطانيات وتناوبا المراقبة، لكن بعد برهة استسـلم الصبي للنوم. كاد هو الآخر يستسلم للنوم لكنه أفاق عندما رأى جسـما يظهر في أعلى الطريق ويقف هنـاك. بعد فترة وجيزة ظهر جسـمان آخران ثم رابع. وقفوا وتجمعوا ثم تابعوا سيرهم. وجـد صعوبة في تمييزهم في الغسـق العميق. تصور أنهم ربما يتوقفون قريبا وتمنى لو أنهـم يجدون مكانا بعيدا عن الطريق. إذا ما توقفوا عند الجسـر فسـتكون ليلتهم طويلة باردة. نزلوا الطريق وقطعوا الجسـر. كانوا ثلاثـة رجال وامرأة. كانت المرأة تتهادى في مشيتها ومع اقترابها تبين له أنها كانت حاملاً. حمل

الرجال حقائب على ظهورهم وحملت المرأة حقيبة صغيرة من القماش، كان مظهرهم تعيسا بشكل لا يتصوره عقل، وكانت أنفاسهم تنفث البخار ببطء، عبروا الجسر وتابعوا مسيرهم في الطريق حيث تلاشوا الواحد تلو الآخر في الظلمة التي كانت تتظرهم.

قضيا ليلة طويلة وعندما أصبح النور كافيا للرؤية نهض ولف بطانية حول نفسه وبدأ يمشي ثم توقف لينظر إلى الطريق في الأسفل، بدت الغابة الجرداء رمادية والحقول مقفرة من ورائها. لاحت أشكال متموجة لأحواض قديمة لم تزل تبدو باهتة للعيان. ربما كانت أحواضا للقطن، كان الصبي نائما، نزل إلى حيث العربة وأحضر الخارطة وقارورة الماء وعلبة للفواكه من كمية الطعام القليلة التي مازالت لديهما ثم عاد وجلس يتفحص الخارطة وهو يلف نفسه بالبطانيات.

- أنت دائما تتصور أننا قطعنا مسافة أطول مما قطعنا فعلا. حرك إصبعه. هنا إذن.
  - أكثر من ذلك.
    - هنا .
    - حسنا.
  - طوى الخارطة بصفحاتها البالية وقال: حسنا.
    - جلسا ينظران إلى الطريق من بين الأشجار.

هل تعتقدون أن آباءكم يقومون بالمراقبة؟ أم أنهم يرهقونكم في دفاتر حساباتهم؟ ضد ماذا؟ ليس ثمة دفتر للحسابات وآباؤكم موتى في باطن الثرى.

تحولت الغابات الممتدة من أشجار الصنوبر إلى أشجار البلوط والصنوبر وأشـجار المغنولية. كانت الأشجار ميتة مثل أي شيء آخر. التقط إحدى أوراق الشـجر الثقيلـة وفركها بيده جاعلا إياها مسحوقا ناعما نزل من بين أصابعه.

كانا في الطريق مع بداية اليوم التالي. وكانا قد قطعا مسافة طويلة عندما شد الصبي كم إزاره فتوقفا. علا خيط من الدخان من داخل الغاب أمامهما فوقفا يراقبان.

- ماذا ينبغى أن نفعل يا أبى؟
  - ربما ينبغي أن نلقي نظرة.
    - لنتابع مسيرنا، ليس إلا.
- ماذا لو كانوا يسيرون في الطريق نفسها؟
  - إذن، رد الصبي،
  - سنتركهم وراءنا . أريد معرفة من هم.
    - ماذا لو كان جيشا؟
    - إنها نار صغيرة، ليس إلا.
      - لمُ لا ننتظر هكذا؟
- لا يمكننا الانتظار. نحن بلا طعام تقريبا. علينا متابعة المسير.

تركا العربة في الغابة بعد أن تفحص دوران العجلات في الأسطوانة. وقفا يصغيان. تجمد الدخان عموديا في الهواء الساكن. خلت الأشياء من أي حراك. صارت أوراق الشجر ناعمة بفعل الأمطار الأخيرة ولم تصدر أي صوت تحت وقع الأقدام. استدار ونظر إلى الصبى. بدا على وجهه الصغير المتسخ الخوف

الشـديد. دارا حـول النار عن بعد والصبي يمسـك بيده. كمن الرجـل واضعا ذراعه حول الصبـي وأصغيا فترة طويلة. همس له: أظن أنهم رحلوا.

- ماذا؟
- أظنهم رحلوا. ربما كانوا يراقبوننا.
  - يمكن أن يكون ذلك فخا يا أبى.
    - حسنا. لننتظر قليلا.

انتظرا بعض الوقت. كان بإمكانهما رؤية الدخان بين الأشجار. بدأت الرياح تحرك أعلى الأعشاب الميتة وغيَّر الدخان اتجاهه. كان بإمكانهما شم رائحة الدخان ورائحة طعام على النار. قال الرجل: لنقم بالدوران.

- هل یمکننی مسك یدك؟
- نعم. طبعا يمكنك ذلك.

كان الغاب يتكون من جذوع محروقة، ليس إلا. لم يريا شيئا. قال الرجل: أظن أنهم رأونا. أظنهم رأونا وهربوا. رأوا أننا نحمل سلاحا.

- تركوا طعامهم على النار؟
  - نعم.
  - دعنا نلق نظرة.
  - أنا خائف جدا يا أبي.
- لا يوجد أحد هنا. لا داعى للخوف.

تقدما إلى داخل البقعة الخالية الصغيرة والصبي متشبث بيده. لقد أخذوا كل شيء معهم فيما عدا الشيء الأسود المثبت

بسيخ فوق الجمر. كان واقفا يتفقد المحيط من حوله عندما استدار الصبي ودفن وجهه بين يديه في الجهة المقابلة. نظر بسرعة ليرى ماذا حدث. سأله: ما الأمر؟ ما الأمر؟ هز الصبي رأسه. صاح: آه، أبي. استدار ونظر مرة أخرى. ما رآه الصبي كان طفلا بشريا يشوى مفصول الرأس ومنزوع الأمعاء وقد ثبت على السيخ فوق الجمر. انحنى وحمل الصبي واتجه نحو الطريق وهو يضمه بحرارة. ثم همس: إنى آسف. إنى آسف.



لـم يكن يعرف إن كان الصبي سـيتكلم من جديد. خيما عند أحـد الأنهار وجلـس بجانب النار يصغي للمـاء وهو يجري في الظلمـة. لم يكن هذا مكانـا آمنا لأن صـوت النهر غطى على غيره من الأصوات، لكنه رأى أن ذلك سوف يبهج الصبي. تناولا مـا تبقى من طعامهما وجلس يتفحـص الخارطة. قاس الطريق بخيط ونظر إليه ثم قاسـها مرة أخـرى. لم تزل الطريق طويلة لبلوغ السـاحل. لم تكن لديه فكرة عما سيجدانه عندما يصلان إلى هناك. لف أجزاء الخريطة ووضعها في الكيس البلاستيكي وجلس يحملق في الجمر.

في اليوم التالي عبرا النهر من على جسر حديدي ضيق ودخلا مدينة قديمة للمطاحن. بحثا في البيوت الخشبية لكنهما لم يجدا شيئا. لاح رجل ميت منذ سنوات يجلس على شرفة كأنه تمثال من القش نصب ليعلن عن عطلة ما. سارا بمحاذاة الجدار الطويل الداكن للمطحنة ذات النوافذ المحاطة بالقرميد. كان الرماد الأسود الناعم يتطاير في الشارع أمامهما.

تبعث رت أشياء غريبة على جانبي الطريق ضمت أجهزة كهربائية وأثاثا وأدوات مختلفة. كانت أشياء تركها الحجيج منذ زمن بعيد وهم في طريقهم إلى الموت المتنوع والجماعي. حتى قبل عام كان الصبي يلتقط شيئا ما في بعض الأحيان ويحمله معه بعض الوقت لكنه لم يعد يفعل ذلك. جلسا وأخذا قسطا من الراحة وشربا ما تبقى معهما من الماء وتركا الجرة البلاستيكية وراءهما في الطريق. قال الصبي: لو كان ذلك الطفل الصغير هنا لذهب معنا.

- نعم، هذا صحيح،
  - أين وج*دوه؟*
- لم يرد على السؤال.
- هل يحتمل وجود طفل آخر في مكان ما؟
  - لا أعرف، ربما،
  - أنا آسف عما قلته عن أولئك الناس.
    - أي ناس؟
- أولئك الناس الذين احترقوا . الذين حاصرتهم النيران في الطريق واحترقوا .
  - لم أعرف أنك قلت أي شيء سيئ عنهم.
  - لم يكن سيئا. هل يمكننا متابعة المسير الآن؟
    - حسنا. هل تريد أن تركب في العربة؟
      - أنا بخير. لا تقلق.
      - لم لا تركب ولو فترة قصيرة؟
        - لا أريد ذلك. أنا بخير.

جرت المياه ببطء في الأراضي السهلية، وانتشرت المستنقعات الرمادية الراكدة على جانبي الطريق وتعرجت الأنهار السهلية الساحلية الرمادية عبر الأراضي الزراعية المدمرة.

تابعا مسيرهما. بدا أمامهما في الطريق منخفض ورقعة من نبات القصب. قال: أعتقد أنه يوجد جسر أو ربما جدول.

- هل نستطيع شرب الماء؟
  - ليس لدينا خيار آخر،
  - لن تؤدى إلى مرضنا؟
- لا أظن ذلك، ربما تكون صافية.
- هل يمكنني أن أسبقك إلى هناك؟
  - نعم، طبعا يمكنك ذلك.

انطلق الصبي أمامه في الطريق. لم يكن قد رآه يركض منذ فترة طويلة. كانت ذراعاه تخفقان في الهواء وهو منطلق في حداء لكرة المضرب يكبر مقاسه. توقف الرجل وأخذ يراقب الصبى وهو يعض شفته.

كان الماء بقعة صغيرة أو أكثر بقليل. كان بإمكانه أن يرى الماء يتحرك قليلا حيث جرى في قناة أسمنتية تحت الطريق. بصق في الماء وانتظر ليرى إن كان البصاق سيتحرك. ذهب وأحضر قطعة قماش من العربة وجرة بلاستيكية ولف القماش على فتحة الجرة وغطسها في الماء وراقبها وهي تمتلئ. رفعها إلى أعلى وهي تقطر وتفحصها في الضوء. لم تكن في غاية السوء. نزع قطعة القماش وناول الجرة للصبي وقال له: هيا اشرب.

شرب الصبي ثم أعادها إليه.

- اشرب المزيد،
- اشرب أنت يا أبى.
  - حسنا.

جلسا يصفيان الماء من الرماد ثم شربا حتى امتلأ بطناهما. تمدد الصبى بين الأعشاب.

- علينا أن نتابع المسير.
  - إنى مرهق جدا.
    - أعرف ذلك.

جلس يراقبه لم يتناولا أي طعام منذ يومين بعد يومين آخرين سيفقدان قواهما صعد الجسر عبر أعواد القصب لتفحص الطريق حيث انتشرت الأراضي المفتوحة وبدت معتمة سوداء وخلت من أي أثر لقد كنست الرياح الرماد والغبار عن سطحها كانت أراضي خصبة في يوم ما ولكن لم يوجد أي أثر للحياة في أي مكان عندئذ لم يكن يعرف تلك الأراضي ولم يعرف أسماء البلدان أو الأنهار فيها قال للصبي: هيا علينا متابعة المسير.

ازداد نومهما باطراد إلى درجة أنهما أفاقا مرة وهما ممددان في الطريق مثل ضحايا لحركة المرور. كان مشهدا لغفوة الموت. اعتدل جالسا وتلمس المسدس. في المساء الرمادي وقف متكئا بكوعيه على يد العربة وهو ينظر عبر الحقول إلى منزل يبعد ميلا تقريبا. كان الصبي هو من رأى المنزل. كان يظهر ويختفي من وراء سارة الرماد مثل منزل في حلم يلفه الغموض. اتكأ على العربة ونظر إلى الصبي. كان عليهما بذل بعض الجهد ليصلا إلى المنزل. واستلزم ذلك أخذ بطانياتهما وإخفاء العربة

في مكان ما بجانب الطريق. كان بإمكانهما الوصول إلى المنزل قبل حلول الظلام ولكن لن يستطيعا العودة.

- ينبغى علينا إلقاء نظرة. ليس لدينا خيار آخر.
  - لا أريد ذلك.
  - لم نأكل منذ يومين.
    - أنا لست حائعا.
  - لا. إنك تتضور جوعا.
  - لا أريد الذهاب إلى هناك يا أبي.
  - لا يوجد أحد هناك. أعدك بذلك.
    - كيف لك أن تعرف؟
      - أعرف ذلك.
    - يمكن أن يكونوا هناك.
- لا، ليسوا هناك. سيكون كل شيء على ما يرام.

انطلقا عبر الحقول وهما يلفان نفسيهما ببطانياتهما ويحملان المسدس وقارورة من الماء فقط. لقد حرث الحقل للمرة الأخيرة ولم تزل بقايا الزرع من سيقان بارزة من الأرض، وكان الأثر الباهت للشمس لم يزل ظاهرا للعيان من المشرق إلى المغرب. لقد هطل المطر ولم تزل التربة طرية تحت وقع أقدامهما. أبقى نظره مركزا على الأرض من تحته وبعد فترة وجيزة توقف والتقط رأسا لسهم فبصق عليه ومسح عنه التراب بحافة بنطلونه وأعطاه للصبي. كان أبيض من معدن الكوارتر وفي حالة ممتازة كحالته يوم صنعه. قال: يوجد المزيد منها. راقب الأرض وسترى. عثر على اثنن آخرين من الصوان الرمادي. بعد

ذلك وجد قطعة من النقود أو ربما أحد الأزرار مغطى بطبقة عميقة من الصدأ. حف القطعة بظفر إبهامه فبدت قطعة من النقود. أخرج مديته وجعل يقشطها بعناية فظهرت عليها كتابة بالإسبانية. جعل ينادي الصبي الذي كان يسير بمشقة من أمامه ثم نظر حوله إلى الأراضي الرمادية والسماء الرمادية ورمى قطعة النقود وهرول للحاق بالصبي.

وقفا أمام المنزل ينظران إليه. بدا ممر من الحصى ينعطف بعيدا نحو الجنوب. ضم المنزل طوابق علوية من القرميد وصفا من الدرجات له شقين يقود إلى رواق بأعمدة وظهر خلفه ملحق من القرميد ربما كان مطبخا في يوم ما. وراء ذلك ظهر مخزن لحفظ الحطب. بدأ بصعود الدرج والصبى يشد كم إزاره.

- هل يمكننا الانتظار فترة قصيرة؟
  - حسنا. لكن الظلام بدأ ينتشر.
    - أعرف ذلك.
      - حسنا.
- جلسا على الدرج ونظرا إلى الأراضى الممتدة.
  - قال الرجل: لا يوجد أحد هنا.
    - حسنا.
    - هل مازلت خائفا؟
      - نعم.
      - نحن بخير.
        - حسنا.



صعدا الدرج إلى الرواق الواسع المرصوف بالقرميد. كان الباب مدهونا بالأسود وبقي مفتوحا بدعامة من الطوب. تجمعت خلفه أوراق الشجر والأعشاب الجافة. تشبث الصبي بيده. لماذا لم يزل الباب مفتوحا يا أبي؟

- إنه مفتوح، ليس إلا. لعله مفتوح منذ سنين. ربما آخر من استخدموه أبقوه مفتوحا بدعامة ليخرجوا الأشياء من خلاله.
  - ربما ينبغى أن ننتظر حتى الغد.
- هيا. علينا أن نلقي نظرة سريعة قبل حلول الظلام الدامس. إذا أيقنا أن المنطقة آمنة فريما استطعنا إيقاد النار.
  - لكننا لن نبقى في المنزل، أليس كذلك؟
    - لا يتعين علينا البقاء في المنزل.
      - حسنا.
      - لنشرب بعض الماء.
        - حسنا.

أخرج قارورة الماء من الجيب الجانبي لسترته وفتحها وراقب الصبي وهو يشرب منها. ثم شرب وأغلق القارورة وأخذ يد الصبي ودخلا القاعة التي بدأت تغشاها الظلمة. كان السقف عاليا تتدلى منه ثريا مستوردة، وبدت نافذة عالية من الطراز الإيطالي عند رصيف الدرج وقد امتد خيالها الباهت على جدار بئر الدرج مع مغيب آخر ضوء النهار.

- لا يتعين علينا الصعود إلى أعلى، أليس كذلك؟ همس الصبي.
  - لا. ربما نصعد غدا.

- بعد تأمين المنطقة.
  - نعم.
  - حسنا،

دخلا غرفة الرسم حيث بدا شبح لسجادة من تحت الرماد الرملي. كان الأثاث ملفوفا بالأغطية وظهرت مربعات باهتة في الجدران حيث كانت اللوحات معلقة في يوم ما. استقر في الحجرة على الجانب الآخر من الردهة بيانو ضخم. لاح خيالاهما في الزجاج المائي الرقيق للنافذة. دخلا الحجرة ووقفا يصغيان. ثم تجولا عبر الغرف كمشتريين متشككين. وقفا ينظران عبر النوافذ العالية إلى الأراضى التي بدأت تنتشر فيها العتمة.

ضم المطبخ أدوات وأواني للطبخ وصينية خزف مصنوعة في إنجلترا. دخلا حجرة المؤن لكبير الخدم حيث انغلق الباب بنعومة من خلفهما. كانت الأرضية من القرميد وبدت صفوف من الرفوف حيث توجد عشرات الجرار التي تتسع لربع جالون. عبر الحجرة ورفع واحدة منها ونفخ عنها الغبار. احتوت الجرار على أطعمة متنوعة من فاصوليا خضراء وشرائح من الفلفل الأحمر وطماطم وذرة وبطاطا وبامية. كان الصبي يراقبه. مسح الرجل الغبار عن أغطية الجرار وضغط على الأغطية بإبهامه. كانت العتمة تنتشر بسرعة فحمل اثنتين من الجرار إلى حيث النافذة ورفعهما وقلبهما. نظر إلى الصبي وقال: ربما أنها قد تسممت. ينبغي علينا أن نطبخ كل شيء بشكل جيد. هل توافقني؟

- لا أعرف.
- ماذا تريد أن تفعل؟

- أنت من يقرر.
- بل كلانا يقرر.
- هل تعتقد أنها صالحة للأكل؟
- أعتقد أنها إن طبخت جيدا ستكون صالحة للأكل.
  - حسنا . لماذا تعتقد أن أحدا لم يستهلكها؟
- أعتقد أنه لم يعشر عليها أحد، لا يمكن رؤية المنزل من الطريق.
  - لقد رأيناه.
  - أنت من رآه.
  - تفحص الصبي الجرار.
  - ما رأيك؟ سأل الرجل.
  - أعتقد أنه ليس لدينا خيار آخر؟
- أعتقد أنك مصيب في ذلك. لنحضر بعض الحطب قبل انتشار المزيد من الظلام.

حملا حزما من الأغصان الميتة من على الدرج الخلفي عبر المطبخ إلى قاعة الطعام وكسرا الأغصان وملا المدفأة منها. أوقد النار وتصاعد الدخان فوق عتبة الباب الخشبية المدهونة ووصل إلى السقف قبل أن ينزل من جديد. بدأ أنبوب المدخنة يسحب الدخان فاضطرمت النار في الغرفة مضيئة الجدران والسقف والثريا الزجاجية بمكوناتها المتنوعة. أضاء اللهب زجاج النافذة المعتم حيث لاح خيال الصبي وهو مغطى الرأس مثل قزم خرافي قادم من الليل. بدا مذهولا من الدفء المنتشر فنزع أغطية الطاولة الطويلة ذات الطراز الفرنسي التي استقرت في

وسط الغرفة وهزها جيدا وفرشها أمام المدفأة. أجلس الصبي عليها وخلع حذاءه والخرق المتسخة التي تلف قدميه. همس للصبي: كل شيء على ما يرام.

وجد شـمعا في أحد أدراج المطبخ فأشـعل شمعتين منها ثم أذاب بعض الشـمع على المنضدة ونصبهما في الشـمع المذاب. خـرج وأحضر المزيـد من الحطـب وكومه بجانـب المدفأة. لم يتحرك الصبي. كان المطبخ مملوءا بأوان وأدوات مختلفة للطبخ فمسح واحدة منها ووضعها على المنضدة ثم حاول أن يفتح إحدى الجرار ولكن من دون جدوى. حمل جرة من الفاصوليا الخضراء وأخرى من البطاطا إلى الباب الأمامي وتحت ضوء شمعة نصبت في كأس، انحنـى ووضع الجرة الأولى علـى جانبها في الفراغ بين الباب والمفصل وسـحب الباب نحوها. ثم جلس على أرضية الردهـة وثبّت قدمه فوق الحافة الخارجية للباب وسـحبه نحو الغطاء وثنى الجرة بين يديه.

دار الغطاء في الخشب فسحق الدهان. قبض الرجل على الجرة الزجاجية من جديد وسحب الباب في الوقت نفسه ثم حاول مرة أخرى. انزلق الغطاء في الخشب ثم استقر بعد أن ارتخى بعض الشيء. لف الجرة ببطء بين يديه ثم أخذها من المقبض وأدار الغطاء الدائري ووضعها على الأرضية. ثم فتح الجرة الثانية بالطريقة نفسها ونهض وحملهما عائدا بهما إلى المطبخ وهو يحمل الكأس في يده الأخرى والشمعة تتمايل وتلفظ أنفاسها الأخيرة. حاول أن ينزع الغطاءين عن الجرتين بإبهامه ولكنه لم يستطع. اعتبر ذلك إشارة جيدة. وضع حافة

الغطاء على المنضدة وضغط على غطاء الجرة بقبضته فانزلق الغطاء وسقط على الأرضية. رفع الجرة وشمها ففاحت رائحتها اللذيذة. صب البطاطا والفاصوليا في آنية وحملها إلى غرفة الطعام حيث وضعها على النار.

تناولا الطعام ببطء في أطباق صينية مصنوعة من العظم وهما يجلسان على الطاولة، وكانت شمعة مشتعلة وحيدة تتوسطهما. قبع المسدس في متناول اليد كأنه إحدى أدوات تناول الطعام. صدر عن المنزل صوت صرير وأنين من شدة الحرارة مثل شيء جرى استدعاؤه من سبات شـتوى طويل. استسلم الصبي للنوم والطبق لم يزل أمامه وسقطت ملعقته على الأرض. نهض الرحل وحمله إلى حيث المدفأة ووضعه بين الأغطية ولفه بالبطانيات. لا بد أنه عاد إلى الطاولة لأنه أفاق في الليل وقد استسلم للنوم عليها ووجهه مدفون بين ذراعيه. كانت الغرفة باردة والرياح تهب في الخارج. طقطقت النوافذ بنعومة في حوافها. لقد انطفأت الشمعة، والنار قد أضحت جمرا. نهض وأوقد النار من جديد وجلس إلى جانب الصبي وسوّى البطانيات من حوله وجعل يمسح شعره المتسخ. قال لنفسه: أظن أنهم ربما يراقبون. يراقبون من أجل شيء لا يستطيع حتى الموت أن يلغيه وإذا لم يظهر ذلك الشيء للعيان فسيذهبون بعيدا عنا ولن يعودوا.

لم يكن الصبي يريد له أن يصعد إلى الطابق العلوي. حاول أن يقنعه قائلا: يمكن أن نجد بعض البطانيات هناك. علينا أن نلقي نظرة.

- لا أريدك أن تذهب إلى هناك.

- لا يوجد أحد هنا.
- ربما يوجد بعض الناس.
- لا يوجد أحد هنا. ألا تعتقد أنه لو كان هناك أناس في الطابق العلوي لكانوا قد نزلوا في هذا الوقت؟
  - ربما أنهم خائفون.
  - سأخبرهم أننا لن نؤذيهم. ربما يكونون أمواتا.
- في تلك الحالة لن يزعجهم إن أخذنا بعض الأشياء. أرى أنه بغض النظر عمن هم موجودون هناك فالمعرفة أفضل من عدمها.
  - لماذا؟
- لماذا. لأننا لا نحب المفاج آت فالمفاجآت مرعبة. ونحن لا نحب أن نتعرض للرعب. وربما توجد هناك بعض الأشياء التي نحتاج إليها. علينا أن نلقى نظرة.
  - حسنا.
  - حسنا، هكذا فقط؟
  - لنر، أنت لن تصغى لما أقوله،
  - كنت ولم أزل أصغي لما تقوله.
    - ليس إلى حد كبير.
- لا يوجد أحد هنا. لم يطأ هذا المكان أحد منذ سنين. ليس ثمة أي آثار لأقدام في الرماد. لا شيء على الإطلاق. لم يستخدم أي أثاث كحطب للمدفأة. ولم يزل ثم طعام هنا.
- آثار الأقدام لا تبقى في الرماد، أنت من قال ذلك، الرياح تزيلها.

- أنا ذاهب إلى أعلى.

أمضيا أربعة أيام في المنزل ياكلان وينامان. لقد عثر على المزيد من البطانيات في الطابق العلوي وسلحبا حزما كبيرة من الحطب وكوماها في زاوية الغرفة لتجف. وجد منشارا قديما للحطب والأسلاك استخدمه في نشر الأشجار الميتة. كانت أسنان المنشار صدئة وغير حادة فجلس أمام النار يحدها بمبرد صغير ولكن من دون نجاح يذكر. بدا جدول على بعد بضع مئات مـن الأمتار عن المنزل، نقل عددا كبيرا من دلاء الماء عبر الوحل وبقايا الزرع في الحقول. سخّنا الماء واغتسلا في الحوض الموجود بجانب غرفة النوم الخلفية في الطابق الأسفل وقصا شعرهما وحلق لحيته. حصلا على ملبس وبطانيات ومخدات من غرف الطابق العلوى وارتديا هنداما جديدا حيث استخدم مديته لقص بنطلون ليناسب الصبي. ربِّب مكانا للنوم أمام المدفأة وقلب خزانة للأدراج لاستخدامها دعامة لسريرهما ولحفظ الحرارة. استمر المطر في الهطول أثناء وجودهم في المنزل. وضع الدلاء تحت أنابيب التصريف لماء السطح المعدني القديم الموجودة في زوايا المنزل وذلك للحصول على ماء عذب، وفي الليل كان يسمع المطر يطقط ق في الغرف العلوية ويقطر عبر المنزل. نقبا في الأجنحة الإضافية عن أي شيء يمكن استخدامه. وجد عربة فسحبها وقلبها وأدار العجلة ببطء وتفحصها. صار المطاط أملس بعض الشيء وظهرت فيه بعض الشقوق لكنه تصور أن العجلة ربما احتفظت بالهواء، فتش في الصناديق القديمة وأكوام العدة وخرج بمنفاخ للدراجات الهوائية. لف نهاية الخرطوم حول

صمام العجلة وبدأ ينفخ الهواء. تسرب الهواء من حول إطار العجلة لكنه أدار الإطار وطلب من الصبي تثبيت العجلة حتى بدأت تحتفظ بالهواء ثم نفخها. فك الخرطوم وأعاد العربة إلى وضعها الطبيعي ودفعها ذهابا وجيئة. ثم دفعها إلى الخارج لينظفها المطر.

عندما رحلا بعد يومين كان الجو قد أصبح صحوا وانطلقا عبر الطريق الموحلة يدفعان العربة التي تحمل بطانياتهما الجديدة وجرار الأطعمة المعلبة التي لفّها بملابسهما الإضافية. كان يرتدي حذاء مخصصا للعمل وجده في المنزل، وارتدى الصبي حذاء رياضيا أزرق اللون وقد أدخلت فيه خرق للف أصابع القدمين، وكانت لديهما أيضا أقنعة صنعاها من ملاءات جديدة. عندما وصلا إلى الأسفلت اضطرا للعودة على امتداد الطريق من أجل إحضار عربتهما الأخرى التي تبعد أقل من ميل تقريبا. كان الصبي يمشي بمحاذاة العربة واضعا يده عليها. لقد أحسنًا صنعا، أليس كذلك يا أبي؟ بلى، لقد أحسنًا صنعا.

تناولا غداءهما بشهية لكنهما مازالا بعيدين جدا عن الساحل. كان يعرف أنه يعقد الآمال على مكان ما دون أي سبب وجيه. كان يأمل أن يكون ذلك المكان أقل ظلمة برغم معرفته أن العالم يزداد سـوادا يوما بعد يوم. كان يحتفظ بمقياس للضوء عثر عليه مرة في متجر لآلات التصوير وظن أنه يمكن أن يستخدمه في حساب معدل القراءات بضعة شهور. لقد احتفظ به فترة طويلة ظنا منه أنه ربما يجد بطاريات له وهذا ما لم يحدث. في الليل عندما ينتابه السعال كان يجلس ويده ممدودة فوق رأسه نحو العتمة مثل

رجل أفاق في قبره، ومثل أولئك الموتى الذين أخرجوا من قبورهم في طفولته وغيروا أماكنهم ليفسحوا المجال للطريق السريعة. كان كثير منهم قد هلكوا في وباء الكوليرا ودُفنوا على عجل في صناديق خشبية ما لبثت أن تعفنت وانفتحت. ظهر الموتى إلى النور جاثمين على جنوبهم وأرجلهم مثنية، وكان بعضهم يرقدون على بطونهم وقد اندلق السائل النحاسي القديم بلونه الأخضر الباهت من محاجر عيونهم على أرضيات أكفانهم المتسخة المتعفنة.

وقفا في أحد المتاجر في بلدة صغيرة حيث تدلى رأس غزال مرفوعا على الجدار. نظر الصبي إليه فترة طويلة. انتشر الزجاج المهشم على الأرضية. طلب الرجل من الصبي الانتظار عند الباب قبل أن يشق طريقه عبر القمامة مرتديا الحذاء المخصص للعمل لكنه لم يجد شيئا. رأى مضختين للبنزين في الخارج. جلسا على الرصيف الأسمنتي وأنزلا علبة صغيرة مربوطة بخيط إلى داخل الخزان تحت الأرض وسحباها إلى أعلى وصبا كمية من البنزين بحجم الكأس في إبريق بلاستيكي وأنزلاها مرة أخرى. لقد ربطا جزءا صغيرا من ماسورة في العلبة لكي تغوص وجثما فوق الخزان مثل قرود تصطاد بعصي على كثيب للنمل أملا في قدوم ساعة أفضل حتى امتلأ الإبريق. ثم أغلقا الإبريق ووضعاه على الرف السفلي في العربة وتابعا مسيرهما.

مرت أيام طويلة والرماد يتطاير من الأراضي المفتوحة فوق الطريق. جلس الصبي بجانب النار في الليل وأوراق الخريطة مفروشة على ركبتيه. لقد حفظ أسماء البلدات والأنهار عن ظهر قلب وكان يقيس تقدمهما يوميا.

بدآ يقتصدان في طعامهما وقد نفد تقريبا. وقف الصبي في الطريق حاملا الخريطة. أصغيا لكنهما لم يسمعا شيئا. لم يزل بإمكانه رؤية الأراضي المفتوحة شرقا، وأصبح الهواء مختلفا. ثم لذخلا هذه الأراضي من منعطف في الطريق وتوقفا. كانت الرياح المالحة تدغدغ شعريهما بعد أن أنزلا قبعات معاطفهما ليتمكنا من الإصغاء. ظهر الشاطئ الرمادي بصوته البعيد وبأمواجه البطيئة وهي تزحف باهتة ورمادية. بدا مكفهرا مثل بحر غريب تتكسر أمواجه على شواطئ عالم لم يسمع به من قبل. ظهرت عن بعد في السهول الناتجة من المد والجزر إحدى الناقلات عن بعد في السهول الناتجة من المد والجزر إحدى الناقلات جانحة على جنبها. من وراء ذلك كان المحيط الشاسع القارس يموج بتثاقل مثل برميل ممتلئ ببقايا معادن منصهرة يتحرك ببطء، وبعد ذلك كانت تبدى عاصفة لخط كئيب من الرماد. بطر الرجل إلى الصبي ورأى خيبة الأمل جلية على محياه. قال: من المؤسف أنه ليس أزرق. لا بأس، رد الصبي.

بعد ساعة كانا يجلسان على الشاطئ محملةين في جدار الضباب الذي يحجب الأفق. جلسا وأقدامهما في الرمل يشاهدان البحر المكفهر وهو يضرب أقدامهما بأمواجه. كان قارسا وكئيبا وخاليا من الطيور. لقد ترك العربة في أجمة نبات السرخس خلف الكثبان وقد أحضرا معهما البطانيات وجلسا يلفان نفسيهما بها في ظل لوح خشبي ضخم كانت قد قذفته الأمواج إلى الشاطئ. جلسا في المكان مدة طويلة. بدت على امتداد شاطئ الخليج الصغير من تحتهما رقع لعظام صغيرة في الحطام. وعلى مسافة أبعد ظهرت أقفاص صدرية بيضاء اللون

بفعل الأملاح لما يبدو أنه كان قطعانا من الماشية. كست الأملاح الرمادية الصخور. هبت الرياح وبدت حبيبات البحر الجافة تعدو على الرمال ثم تتوقف قبل أن تنطلق من جديد.

- هل تعتقد أنه توجد سفن في البحر؟
  - لا أظن ذلك.
- لن يكون بإمكانها الرؤية لمسافة بعيدة.
  - لا. لن يكون بإمكانها ذلك.
  - ماذا يوجد في الجهة الأخرى؟
    - لاشيء،
    - لا بد أن شيئا هناك.
- ربما هناك أب وابنه الصغير يجلسان على الشاطئ.
  - سيكون ذلك شيئا جيدا.
  - نعم. سيكون ذلك شيئا جيدا.
  - وربما يكونان يحملان مسدسا أيضا.
    - ربما، نعم،
    - لكننا لا نعرف ذلك.
    - نعم. لا نعرف ذلك.
    - لذا يجب أن نكون حذرين.
    - يجب أن نكون حذرين، نعم،
      - كم نستطيع البقاء هنا؟
  - لا أعرف. ليس لدينا كثير من الطعام.
    - أعرف ذلك.
    - هل تحب هذا المكان؟

- نعم.
- وأنا أيضا.
- هل يمكن أن أسبح؟
  - تسبح؟
    - نعم.
  - ستتجمد،
  - أعرف ذلك.
- سيكون الماء شديد البرودة. أسوأ مما تتصور.
  - لا بأس.
  - لا أريد أن أنزل الماء لإنقاذك.
  - أنت ترى أنه ينبغى ألا أنزل الماء.
    - يمكنك فعل ذلك.
    - لكنك ترى ألا أفعل ذلك.
      - لا. أرى أن تفعل ذلك.
        - حقا؟
        - نعم. حقا.
          - حسنا.

نهض وأسقط البطانية على الرمال ثم خلع معطفه وحذاءه وملابسه. وقف عاريا يضم نفسه ويرتجف. ثم عدا نحو الشاطئ. كان شديد البياض وقد بدت مفاصل عظام عموده الفقري وبدا لوحا كتفيه الحادين يتحركان كالمنشار تحت جلده الشاحب. ركض عاريا وقفز وصرخ في خضم التقدم البطيء للأمواج.

عندما خرج من الماء بدت عليه الزرقة من البرد وأخذت أسنانه تصطـك. تقدم إليه أبوه ولفه بالبطانية وهو يرتجف وضمه إليه حتى توقف لهاثه. لكن عندما نظر إليه كان الصبي غارفا في البكاء، ما الأمر؟ سأله، لا شيء، لا، أخبرني، لا شيء، لا شيء. بحلول الظلام أوقدا نارا في ظل لوح الخشب وتناولا أطباق البامية والفاصوليا وما تبقى من البطاطا المعلبة. لقد نفدت الفواكه منذ زمن. شـربا الشـاي وناما على الرمال وأصغيا إلى الأمواج وهي تتكسر في الخليج، بارتجاجاتها وسقوطها. أفاق في الليل وتمشى حتى وقف على الشاطئ وهو يلف نفسه ببطانياته. لم تسمح العتمة بالرؤية وشعر بمذاق الملح على شفتيه ثم انتظر برهة. بعد ذلك تقدم الهدير البطيء وغزت هسهسته الهائجة الشاطئ قبل أن تتراجع من جديد. تصور أنه ربما لم تزل في المكان بعض السفن المنكوبة جانحة، وبقايا الأشرعة تتدلى منها، أو أن هناك حياة في العمق حيث حيوان السبيدج الضخم يندفع بنفســه على أرضية المحيط في الظلمة القارســة، يمر متجاوزا كقطار وعيونه بحجم الأطباق. وريما من وراء تلك الأمواج الغامضة قد تجول رجل آخر مع طفل آخر على الرمال الرمادية الهالكة. ناما ولكن فصلهما بحر على شاطئ آخر في رماد العالم اللاذع، أو وقفا في ملابسهما البالية تائهين في ظل الشمس غير المبالية نفسها.

تذكر كيف أنه استيقظ مرة في إحدى الليالي على قعقعة أسماك السرطان في المقلاة حيث ترك عظام الشواء من الليلة الفائتة. كان الجمر الباهت في نار الخشب الذي قذفته الأمواج

ينبض في مهب رياح الشاطئ. كان يضطجع في ظل عدد لا يحصى من النجوم والأفق الأسود للبحر. نهض ثم مشى حافي القدمين في الرمال مراقبا الأمواج الباهتة تتقدم وتتكسر على الشاطئ قبل أن تصبح داكنة من جديد. عندما عاد إلى حيث النار انحنى وربت على شعرها وهي نائمة.

عندما عاد كان الصبي مستيقظا ومرعوبا. لقد كان ينادي لكن صوته لم يكن من القوة ليصل إليه. وضع الرجل ذراعيه حوله وقال: لم أسمعك، لم أسمعك بسبب الأمواج، وضع حطبا على النار ونفخ الحياة فيها من جديد وتمددا في بطانياتهما يراقبان اللهب يتمايل في الهواء قبل أن يستسلما للنوم.

في الصباح أعاد إيقاد النار وتناولا الطعام وراقبا الشاطئ. لم يكن مظهر الشاطئ البارد والممطر يختلف كثيرا عن المشاهد البحرية في الجزء الشامئ من العالم. خلا الشاطئ من طائر النورس والطيور الشاطئية الأخرى. تناثرت الأشياء التي صنعها الإنسان وقد اسودت وخلت من الحياة على خط الشاطئ أو بين الأمواج. جمعا الخشب الذي قذفت به الأمواج ورتباه وغطياه بالمشمع قبل أن ينطلقا على امتداد الشاطئ.

- قال: نحن منقبو الشواطئ.
  - ما معنى ذلك؟
- هم أناس يتجولون على طول الشاطئ باحثين عن أشياء مفيدة قذفتها الأمواج.
  - أي نوع من الأشياء؟
  - أي نوع كان. أي شيء يمكن الاستفادة منه.

- هل تعتقد أننا سنجد أي شيء؟
  - لا أعرف. سنلقى نظرة.
  - لنلق نظرة، قال الصبي.

وقفا على حاجز الميناء الصخري ونظرا نحو الجنوب. تباطأت رغوة الملح الرمادية وتلوّت في البركة الصخرية. بدا منعطف طويل للشاطئ من الجانب الآخر، رمادي مثل رمال الحمم البركانية. أصدرت الرياح التي تضرب الماء رائحة اليود بدرجة قليلة. ذلك كل ما لاحظاه. لم يشاما الرائحة المعروفة للبحر، ظهرت على الصخور بقايا لبعض طحالب البحر الداكنة. عبرا المكان وتابعا سيرهما. عند نهاية الضفة ظهر في طريقهما قطعة أرض غير محروثة فتركا الساحل وسلكا ممرا قديما عبر الكثبان الرملية وعبر الشوفان البحري الميت حتى وصلا إلى نتوء خليجي. من تحتهما أطل لسان من اليابسة غطته السحب الداكنة التي جلبتها الرياح على امتداد الشاطئ، ومن وراء ذلك الساتقر على جنبه ما بدا أنه هيكل لمركب شراعي وقد غسلته الأمواج. كمنا في أجمة الأعشاب الجافة وجعلا يراقبان. ماذا ينبغي أن نفعل؟ سأل الصبي.

- لنراقب بعض الوقت، ليس إلا.
  - أشعر بالبرد.
- أعرف ذلك. لنتقدم مسافة قليلة. بعيدا عن مهب الريح. جلس وهو يضم الصبي أمامه. خشخش العشب الميت بنعومة ولاح حطام رمادي عن بعد، أحسا بدبيب البحر الذي لا ينتهي.
  - كم علينا البقاء هنا؟ سأل الصبي.

- ليس طويلا.
- هل تعتقد أنه يوجد أناس على المركب يا أبى؟
  - لا أعتقد ذلك.
  - إن وجدوا سيكونون في وضعية انحناء.
- هذا صحيح. هل تستطيع أن ترى أي أثر هناك؟
  - . 🕽 –
  - لننتظر قليلا.
  - إنى أشعر بالبرد.



سارا على امتداد الشاطئ الهلالي سالكين منطقة الرمال الثابتة دون الركام الذي قذف به المد. وقفا وملابسهما ترفرف بنعومة. كان الزجاج الطافي مغطى بطبقة رمادية. بدت عند خط المد سجادة من الأعشاب المتشابكة والملايين من أضلاع السمك الممتدة على طول الشاطئ على مد البصر مثل منحنى للموت تكون من لحد شاسع، لحد خلا من أي وجود للحواس.

كانت المسافة التي تفصل المركب عن طرف اليابسة مائة قدم تقريبا . وقفا ينظران إلى القارب . كان طوله ســـتين قدما تقريبا وقد جُرد بالكامل وانقلب في مياه بعمق عشــر أو اثنتي عشــرة قدما . كان مجهزا بســارية مزدوجة من نوع ما لكن الســاريتين كســرتا قريبا من ظهر المركب ولم يبق منه فوق الماء سوى بعض المرابط النحاسية وبضع دعامات من القضبان على امتداد حافة ظهر المركب، بالإضافة إلى المقود الفــولاذي البارز في مؤخرة مقصورة القيادة . استدار وتفحص الشاطئ والكثبان الرملية من

خلفه. ثم ناول المسدس للصبي وجلس على الرمال وبدأ يحل رياط حذائه.

- ما الذي ستفعله يا أبى؟
  - سألقى نظرة.
- هل يمكنني الذهاب معك؟
  - لا. أريدك أن تبقى هنا.
    - أريد أن أذهب معك.
- عليك أن تبقى في الحراسة. هذا بالإضافة إلى أن المياه عميقة.
  - هل سیمکننی رؤیتك؟
- نعم، ســأظل أراقبك، للتأكد أن كل شـــيء يســير على ما يرام،
  - أريد الذهاب معك.

توقف وقال: لا يمكنك الذهاب. ستطير ملابسنا في الهواء. لا بد أن تبقى للاعتناء بها.

طوى ملابسه في حزمة وكان يشعر ببرد شديد. انحنى وقبّل الصبي على جبهته وقال: لا تقلق، قم بالمراقبة، ليس إلا. ثم خاض عاريا إلى داخل الماء ووقف وبلل نفسه. تقدم وهو يرش الماء على جسمه ثم غاص شاقا طريقه نحو المركب.

سبح على امتداد المركب الشراعي الفولاذي قبل أن يستدير ويخطو في الماء وهو يرتعد من البرد. في وسط المركب كان الدرابزين يطفو قليلا فوق الماء. تدلى بنفسه من على العارضة حيث كان الفولاذ رماديا بلون الملح لكنه استطاع قراءة الحروف

الذهبية التي تعلن بالإسبانية تبعية المركب لأكبر جزر الكناري. استقرت رافعتان فارغتان لقوارب النجاة على جانب المركب. أمسك بالقضبان وتسلق إلى ظهر المركب واستدار وجثم على ظهر المركب الخشبي المائل وهو يرتجف من البرد. كان على الأرضية بعض الأجزاء من حبال مجدولة فصلت عن مرابطها وظهرت بعض الثقوب في الخشب حيث نُزعت معدات المركب بقوة كبيرة جرّدت ظهر المركب من كل شيء.

كانت القمرة منخفضة بسقف مقنطر وكوات على الجانب. انحنى ومسـح الملح الرمادي ونظر إلى الداخل لكنه لم ير شيئا. حاول الدخول من الباب المنخفض المصنوع من خشب السّاج لكنه كان مغلقا. دفعه بكتفه النحيل قبل أن يبدأ البحث عن شيء يمكن استخدامه. كان يرتجف بشدة واصطكت أسنانه. فكر في أن يرفس الباب ببطن قدمه لكن تلك الفكرة لم ترق له. رفع كوعه بيده وجعل يدفع الباب من جديد، شعر بتخلخله قليلا فاستمر بالدفع. بدأ المزلاج بالانفصال من الداخل وانفك أخيرا ففتح الباب ونزل من على الدرج إلى داخل القمرة. بدت رقعة من الماء الآسين على امتداد الحاجز السفلي وقد امتلأت بالورق والقمامـة. فاحت رائحة الرطوبة والعفن الكريهة من كل شــيء في المكان. لقد اعتقد أن المركب قد تعرض للنهب لكن البحر هو من فعلها. استقرت في منتصف الصالون طاولة من خشب الماهوغاني بحواف مثبتة بعلاقات على محيطها. كانت حجرات الخزائن مفتوحة الأبواب وتحول لون الأدوات النحاسية إلى الأخضر الباهت. عبر باتجاه القمرات الأمامية متجاوزا المطبخ

حيث انتشر الدقيق والقهوة على الأرضية، وكانت الأطعمة المعلبة شبه محطمة وصدئة. احتوت مقدمة المركب على مرحاض من الفولاذ المقاوم للصدأ ومغسلة. دخل ضوء البحر الضعيف عبر الكوّات الجانبية حيث تبعثرت الأدوات في كل مكان وطفت سترة للنجاة في المياه المتسربة.

كان يتوقع إلى حد ما مصادفة بعض مشاهد الرعب لكن ذلك لم يحدث. استقر الفرش داخل القمرات على الأرضية وقد تكومت الأغطية والملابس بجانب الحائط وقد أصاب البلل كل شيء. كان باب الخزانة في مقدمة المركب مفتوحا لكن تعثر رؤية ما في الداخل بسبب الظلمة. خفض رأسه ودخل الخزانة متلمسا محتوياتها. تلمس صناديق عميقة بأغطية خشبية ومعدات بحرية مكومة على الأرضية. بدأ يسحب كل شيء إلى الخارج وبكومه على السرير المائل. ضمت الأشياء بطانيات وملابس شـتوية. اختار سترة صوفية مبتلة ارتداها. وجد أيضا زوج حذاء بحرى أصفر من المطاط ومعطفا من النايلون ارتداه أبضا. ثم ليس ينطلونا أصفر من الملابس المقاومة للماء ضاغطا بإبهامه ليضع الحمالات على كتفيه، وأخيرا ارتدى الحذاء، ثم صعد عائدا إلى ظهر المركب. لم يزل الصبي جالسا في المكان الذي تركه فيه مراقبا المركب. وقف الرجل ملوحا لكنه أدرك أنه من الصعب أن يميز هيئته في ملابسه الجديدة. إنه أنا، نادي الصبي الذي وقف هناك هكذا فلوح له بيده قبل أن ينزل إلى الأسفل من حديد.



ضمت الحجرة الخاصة الثانية أدراجا تحت السرير لم تزل في أماكنها فرفعها وسلحبها إلى الخلاج، احتوت على كتيبات للتعليمات وأوراق مكتوبة بالإسبانية وقطع من الصابون وحقيبة سوداء من الجلد بداخلها أوراق وقد تراكم عليها العفن، وضع الصابون في جيب معطفه وانتصب واقفا . انتشرت الكتب المكتوبة بالإسبانية على أرضية السرير، منتفخة لا شكل لها. واستقر مجلد وحيد على الرف مقابل الحاجز الأمامي، وجد كيسا بحريا من الكتان المطاطي، وتجول في بقية أرجاء المركب مرتديا الحذاء البحري الذي كان قد عثر عليه ومندفعا من على الحواجز وبنطلونه الأملس الأصفر يخشخش في الجو البارد. عبأ الكيس بأنواع مختلفة من الألبسة، بما فيها حذاء رياضي نسائي رأى أنه يناسب الصبي وسكين ذات يد خشبية يمكن طيها ونظارة شمسية. اتسم بحثه بشيء من السناجة مثل تفتيشه الدقيــق للأماكن غير الواعدة أولا كأنه كان يبحث عن شـــيء لم يجده بعد . أخيرا ذهب إلى المطبخ . أدار مفتاح غرفة المحركات ثم أغلقه من جديد.

فتح غرفة المحركات ورفع الغطاء عن خزان الوقود الذي كان مغمورا بالماء تقريبا ومسودا إلى حد بعيد. لم تصدر أي رائحة لبنزين أو زيت فأغلقه مرة أخرى. فتش خزائن مثبتة داخل المقاعد في قمرة القيادة احتوت على وسائد وأشرعة الكتان وأدوات صيد السمك. وجد في خزانة خلف قاعدة الدولاب لفات أحبال من النايلون وقوارير بنزين من الفولاذ وصندوقا للعدة من الزجاج المعزول. جلس على أرضية قمرة القيادة وأخذ يفتش بين

الأدوات المختلفة. بدت العدة صدئة ولكن يمكن استخدامها بما فيها آلات ومفاتيح براغ وأنواع أخرى من المفاتيح. أغلق صندوق العدة وانتصب واقفا يبحث بناظريه عن الصبي. رآه نائما وقد كوم نفسه على الرمل ورأسه قد استقر على حزمة الملابس.

حمل صندوق العدة وإحدى قوارير البنزين إلى المطبخ وتقدم إلى الأمام ليجرى آخر رحلة بحث في الحجرات الخاصة. أخذ يفتش الخزائن الموجودة في الصالون متفحصا الملفات والأوراق في الصناديق البلاستيكية في محاولة للعثور على سجل السفينة. وجد طقما من الأواني الصينية غير المستعملة في صندوق خشبى معبأ بأدوات خاصة تهشم معظمها. كانت تحمل اسم السفينة وتكفى ثمانية أشخاص. تصور أنها كانت هدية. رفع فنجانا للشاي وقلِّبه في كفه ثم أعاده إلى مكانه. كان آخر شيء وجده صندوق مربع من خشب البلوط بزوايا معشوقة رقيقة نحاسية انزلق عنه غطاؤه. ظن أنه صندوق لحفظ السيجار لكن شكله كان مختلفا. عندما رفعه واختبر وزنه بيده عرف ماهيته. فك المزاليج الصدئة وفتحه، وجد في داخله جهازا لقياس ارتفاع الأجرام السماوية، ربما مضى على صنعه مائة عام تقريباً. رفعه من الصندوق وتفحصه في يده منبهرا بجماله. كان النحاس باهتا وقد ظهرت عليه بقع خضراء أخذت شكل يد أخرى أمسكته في يوم من الأيام، وفيما عدا ذلك بدا بكامل روعته. مسـح الصدأ عن سـطح قاعدته وتبين له أنه صنع في لندن. رفعه أمام عينيه وأدار الدولاب. لقد كان أول شيء أثار أشـجانه من الأشياء التي رآها منذ زمن طويل. رفعه في يده ثم

أعاده إلى بطانة المخمل الزرقاء داخل الصندوق وأغلق المزاليج وأعاد الصندوق إلى مكانه في الخزانة وأغلقها.

عندما صعد إلى ظهر المركب من جديد ونظر إلى حيث ترك الصبي لم يره هناك. شعر بلحظة من الفزع قبل أن يراه يتمشى على الشاطئ والمسدس يتدلى في يده ورأسه منحن إلى أسفل. شعر بجسم السفينة يرتفع وينزلق بخفة أثناء وقوفه. كان المد يضرب على امتداد الصخور في رصيف السفن. استدار ونزل إلى داخل القمرة من جديد.

لقد أحضر لفتين من الأحبال من الخزانة وقاس بالشبر وضرب ذلك في ثلاثة ثم أحصى عدد اللفات، لقد كان لديه خمسون قدما منها فعلقها على مربط الأحبال الموجود على ظهر المركب الخشيبي الرمادي ثم نزل إلى داخل القمرة مرة أخرى، جمع كل شيء وكوّمه على الطاولة، ضمت الخزانة التي كانت بجانب المطبخ بعض جرار الماء البلاستيكية وكانت جميعها فارغة ما عدا واحدة. رفع إحدى الجرار الفارغة ولاحظ أن البلاستيك قد تصدع وتسربت منه المياه. ظن أن الجرار قد تجمدت في مكان ما أثناء رحلات التيه للسفينة وربما حدث ذلك مرات كثيرة أخذ الجرة الممتلئة إلى منتصفها ووضعها على الطاولة وفتح الغطاء وشم الماء ثم رفعها وشرب منها. ثم شرب مرة أخرى. بدت العلب الموجودة على أرضية المطبخ غير صالحة للاستهلاك على الإطلاق، وحتى تلك التي بقيت في الخزانة أصابها الصدأ الشديد وانتفخت بطريقة مريبة. لقد جُردت جميعها من الملصقات المطبوعة وكتبت المحتويات على المعدن بقلم حبر أسود باللغة الإسبانية. لم يستطع تمييزها جميعا. تفحصها وهزها ثم ضغط عليها بيده، ثم كومها على المنضدة فوق ثلاجة المطبخ الصغيرة. اعتقد أنه لا بد من وجود صناديق من المواد الغذائية في مكان ما في مخزن السفينة، لكنه تصور أنها لن تكون صالحة للاستهلاك. على أي حال فإن هناك حدا لكمية المتاع الذي يمكن أن تستوعبه عربتهم. فكر في أن يأخذ هذا الرزق غير المتوقع بناء على مبدأ يقرب كثيرا من حكم الأمر الواقع، لكنه قال في داخله ما كان يردده من قبل بأن الحظ السعيد ربما لا يكون كذلك البتة. لقد مرت به بضع ليال لم يحسد خلالها الموتى وهو يرقد في الظلمة.

وجد علبة من زيت الزيتون وبعض علب من الحليب وبعض الشاي في علبة معدنية صدئة وعلبة بلاستيكية بداخلها طعام ليميزه ونصف علبة من القهوة. فتش رفوف الخزانة بدقة فاصلا ما يريد أخذه عما يريد تركه. بعدما حمل كل تلك الأشياء إلى الصالون وكومها مقابل الدرج ذهب من جديد إلى المطبخ وفتح صندوق العدة وبدأ ينزع أحد مصادر الإشعال من الفرن الصغير. فك السلك المضفر ونزع أقراص الألمنيوم من الات الإشعال ووضع واحدا منها في جيب معطفه. حلّ الأجزاء النحاسية بمفتاح فارتخت تلك الآلات، ثم فكها بعضها عن بعض وربط الخرطوم بالماسورة وأوصل الطرف الآخر من الخرطوم بقارورة البنزين وحمل السخان الذي صنعه إلى الصالون. أخيرا وضع بعض علب العصير وعلب الفاكهة والخضراوات في مشمع بلاستيكي ربطه بحبل ثم خلع ملابسه وكومها بين الأشياء التي

جمعها وصعد إلى ظهر المركب عاريا وانتنى عائدا وهو يحمل المشمع وقفز في البحر الرمادي القارس.

خاص في الماء حتى وصل إلى الشاطئ مع آخر ضوء في النهار فرمى بالمشمع أرضا ومسح الماء عن ذراعيه وصدره بكفه وذهب لارتداء ملابسه والصبي من خلفه. كرر الصبي سؤاله عن كتفه التي ازرقت وتغير لونها في الجزء الذي استخدمه في دفع الباب في المركب. أنا بخير، رد الرجل. لا أشعر بالألم. لدينا كثير من الأشياء. انتظر حتى ترى.

سارعا الخطى على الشاطئ في سباق مع الظلمة.

- ماذا لو أخذ التيار المركب بعيدا؟
  - لن يأخذه بعيدا.
  - ربما يحدث ذلك.
- لا، لن يحدث. هيا. هل تشعر بالجوع؟
  - نعم.
- سنتغذى جيدا هذه الليلة. لكن علينا أن نسرع الخطى.
  - إنني أمشي بسرعة يا أبي.
  - وربما سيبدأ المطر بالهطول.
    - كيف لك أن تعرف ذلك؟
  - أستطيع أن أشم رائحة المطر.
    - كيف هي رائحته؟
  - رائحة الرماد الرطب. لنسرع.

ثم توقف، أين المسدس؟ سأل الصبي، تجمد الصبي في مكانه وبدا مرعوبا. يا إلهى، صاح الرجل، نظر خلفه على امتداد

الشاطئ. لم يكن المركب ظاهرا. نظر إلى الصبي. كان الصبي قد وضع يديه على رأسه وأوشك أن يبدأ بالبكاء. قال: أنا آسف. إنني آسف جدا.

أنزل المشمع الذي يضم الأطعمة المعلبة على الأرض وقال: يجب علينا العودة إلى هناك.

- إني آسف يا أبي.
- لا تقلق، سنعثر عليه،

وقف الصبي وقد ترهلت كتفاه وأخذ يجهش بالبكاء انحنى الرجل ووضع ذراعيه حوله خاطبه قائلا: لا تقلق أنا المسؤول عن التأكد من وجود المسدس معنا ولم أفعل لقد نسيت ذلك.

- أنا آسف يا أبي.
- هيا. نحن بخير. سيكون كل شيء على ما يرام.

كان المسدس في المكان الذي تركه فيه في الرمل. رفعه الرجل وهزه ثم جلس وسحب مربط الأسطوانة وناوله الصبي وقال له: امسكه.

- هل أستطيع ذلك يا أبي؟
  - طبعا، تستطيع،

أدار الأسطوانة بيده وفكها ونفخ عنها الرمل وناولها الصبي. نفخ عبر الماسورة ثم نفخ الرمل عن الإطار ثم أخذ القطع من الصبي وأعاد تركيب المسدس. أعاد صف الأسطوانة في خط مستقيم ثم سحبها من جديد. ثم أدارها إلى حيث الرصاصة الحقيقية وأنزل الزناد من جديد ووضع المسدس في سترته قبل أن ينتصب واقفا. قال: نحن بخير. هيا.

- هل سيحل الظلام ونحن في طريق العودة؟
  - لا أعرف.
  - هذا ما سيحدث، أليس كذلك؟
    - هيا. سنحث الخطى.

لقد حل الظلام وهما في طريق العودة. لم يكن بإمكانهما رؤية أي شيء مع وصولهما إلى الممر في رأس اليابسة. وقفا في مجرى الرياح بمحاذاة البحر والعشب يهسهس من حولهما والصبي متمسك بيد والده. ينبغي علينا المضي قدما، قال الرجل. هيا.

- لا أستطيع الرؤية.
- أعرف ذلك. علينا التقدم خطوة بخطوة.
  - حسنا.
  - تمسّك بى.
    - حسنا.
  - مهما حدث،
  - مهما حدث،



تابعا مسيرهما في الظلام الدامس، كأناس فقدوا بصرهم. كان يمد إحدى يديه أمامه على الرغم من عدم وجود أي شيء يمكن الاصطدام به في ذلك الخليج الرملي. بدا صوت الأمواج أكثر بعدا لكنه اعتمد أيضا على اتجاه الرياح وبعد التخبط لمدة تقارب الساعة خرجا من الأعشاب وسيقان الشوفان ووقفا مرة أخرى على الرمل الناشف في أعلى الشاطئ. أصبحت الرياح

أكثر برودة. طلب من الصبي أن يسير على جانبه ليتقي الريح حين ظهر الشاطئ فجأة يرتعد أمامهما في العتمة ثم يختفي من جديد.

- ماذا حدث یا أبی؟
- لا تقلق، إنه البرق. هيا.

رمى بالمشمع على كتفه وأخذ الصبي من يده وتابعا سيرهما يتخبطان في الرمل كخيول العروض متوجسين من التعثر بما قذفته الأمواج من قطع الأخشاب والحطام. لمع الضوء الرمادي الغريب على الشاطئ من جديد. سمعا صوتا خفيضا مخنوقا للرعد عن بعد في الظلمة. قال: أعتقد أنني رأيت أثرنا.

- إذن نحن في الاتجاه الصحيح.
  - نعم. في الاتجاه الصحيح.
  - أشعر بالبرد الشديد يا أبي.
- أعرف ذلك، دعنا نصل من أجل حدوث البرق.



تابعا مسيرهما. عندما لمع البرق على الشاطئ من جديد لاحظ أن الصبي قد انحنى وهو يهمس لنفسه. بحث عن آثار خطاهما على الشاطئ لكنه لم ير شيئا. أصبحت الرياح أكثر شدة وكان ينتظر حبات المطر الأولى. إذا مرت بهما عاصفة مطرية وهما على الشاطئ فسيكونان في موقف صعب. دارا بوجهيهما عن مجرى الريح وهما يتمسكان بقبعات سترتيهما والرمل يضرب بأرجلهما ويمضي سريعا في الظلمة، والرعد يقعقع بمحاذاة الشاطئ. هطل المطر القادم من البحر قويا

ومائلا وارتطم بوجهيهما. ضم الصبي إليه.

وقفا في المطر المنهمر. كم هي المسافة التي قطعاها؟ انتظر البرق لكنه بدأ يتضاءل وعندما عاد من جديد كان يدرك أن العاصفة قد محت آثار أقدامهما. شقا طريقهما في الرمل في أعلى الشاطئ والأمل يحدوهما في أن يجدا المكان الذي خيما فيه في ظل لوح الخشب. بعد برهة توقف البرق تماما. ومع تغير في مجرى الريح سمع خشخشة ضعيفة عن بعد. توقف وقال: أصغ.

- ما الأمريا أبى؟
  - أصغ.
  - لا أسمع شيئا.
    - هيا .
- ما الأمريا أبي؟
- إنه المشمع، إنه المطر يضرب بالمشمع.

تابعا سيرهما يتخبطان في الرمل والقمامة على امتداد خط المد. وصلا إلى المشمع مباشرة تقريبا حيث جثا وأسقط حمله وجعل يتلمس الأرض بحثا عن الصخور التي ثبته بها ودفعها من تحته. رفع المشمع وسحبه من فوقهما ثم استخدم الصخور لتثبيت الحواف من الداخل. خلع المعطف المبتل عن الصبي وغطيا نفسيهما بالبطانيات والمطر يضرب على المشمع. نزع معطفه وضم الصبي إليه وبعد فترة قصيرة استسلما للنوم.

في الليل توقف المطر واستيقظ وجعل يصغي. هدأ المد القوي وتلاطم الأمواج بعد سكون الرياح. أفاق مع أول خيط ضوء

باهت في الصباح ومشى على الشاطئ. لقد نشرت العاصفة القمامة على طول الشاطئ وسار على امتداد خط المد يبحث عن أي شيء يمكن استخدامه. في المياه الضحلة، وراء خط المد كانت جثة قديمة ترتفع وتنزل بين قطع الأخشاب. تمنى لو أنه يستطيع أن يخفيها عن الصبي، لكن الصبي كان مصيبا. ما الذي كان يستوجب الإخفاء؟ عندما عاد كان الصبي مستيقظا ويجلس في الرمل مراقبا إياه. كان يلف نفسه بالبطانيات وقد نشر معاطفهما المبتلة على الأعشاب الميتة لتجفيفها. توجه إليه واندس بجانبه وجلسا يراقبان البحر الرمادي يعلو ويهبط من وراء المد.

قضيا جل فترة الصباح ينزلان الأشياء من السفينة، أوقد نارا وأبقاها مشتعلة، كان يخوض في المياه إلى الشاطئ وهو يرتجف عاريا ويسـقط الحبل ويقف في دفء اللهب، بينما كان الصبي يجر الكيس البحري عبر الأمواج البطيئة ويسحبه إلى الشاطئ. أفرغا الكيس ونشرا البطانيات والملابس على الرمل الدافئ أمام النار. كانت المواد الموجودة على المركب أكثر مما يستطيعان مماه، فكر الرجل في البقاء بضعة أيام على الشاطئ لتناول كل ما باسـتطاعتهما من الطعام لكن الأمر كان محفوفا بالمخاطر. مبعثرة في كل مكان حولهما. انتابه السـعال فاسـتيقظ ثم قام مبعثرة في كل مكان حولهما. انتابه السـعال فاسـتيقظ ثم قام وشرب الماء ووضع مزيدا من الحطب على النار، ثم ألقى قطعا كبيرة الحجم من الخشب فأرسلت ساسـلة ضخمة من الشرر إلى أعلى. أصدر الخشب المكسو بالملح لهبا برتقاليا وأزرق في

قلب النار فجلس يراقب ذلك فترة طويلة. بعد ذلك سار إلى الشاطئ حيث بدا ظله الطويل أمامه فوق الرمل يمتد ويقصر مع الهواء الذي يهب على النار، ثم أخذ يسعل من دون توقف حيث انحنى ماسكا ركبتيه بيديه حتى شعر بمذاق الدم في فمه وخفت الأمواج البطيئة وهاجت في الظلمة وحاول أن يفكر في حياته لكن لم تكن هناك حياة للتفكير فيها وبعد برهة عاد من حيث أتى. أخرج علبة من الدراق من الكيس وفتحها وجلس أمام النار يتناولها بملعقته والصبي نائم، اضطرمت النار في مجرى الريح وتسابق الشرر بعيدا من على الرمال. وضع العلبة الفارغة بين رجليه وقال لنفسه: كل يوم يمر بك كذبة. أنت تلفظ أنفاسك الأخيرة. هذه ليست كذبة.

أخذا كل متاعهما الجديد بعد حزمه في المشمعات أو البطانيات إلى الشاطئ وحمّلا كل الأشياء في العربة. كان الصبي يحاول أن يحمل أكثر مما يستطيع لكن الرجل كان يخفف من حمل الصبي ويضيف إلى حمله عندما يتوقفان لأخذ قسط من الراحة. لقد تحرك المركب قليلا نتيجة العاصفة. وقف يرنو إليه والصبي يراقبه.

- هل ستذهب إلى المركب من جديد؟ بادره سائلا.
  - أرى ذلك، لإلقاء نظرة أخيرة.
    - أشعر ببعض الخوف.
  - نحن بخير. قم بالمراقبة ليس إلا.
  - -لدينا أكثر مما نستطيع حمله الآن.
  - أعرف ذلك، أريد فقط أن ألقى نظرة.

- حسنا.

تفحص السفينة من المقدمة حتى المؤخرة من جديد. كان يتوقف للتفكير. جلس على أرضية الصالون وقدماه اللتان تقبعان في الحذاء المطاطي مسنودتان على قاعدة الطاولة. كانت الظلمة قد بدأت بالانتشار . حاول أن يتذكر ما يعرفه عن السفن. نهض وذهب إلى ظهر المركب مرة أخرى. كان الصبي جالسا بجانب النار . نزل إلى القمرة وحلس على المقعد وظهره بستند على الحاجز وقدماه مرفوعتان على ظهر المركب مقابل عينيه تقريبا. لم يكن يرتدي سوى السترة والطقم البحري من فوقها وظل يرتجف في غياب الدفء الضروري من الملبس، أوشك على النهوض مرة أخرى عندما أدرك أنه كان لفترة يمعن النظر في أدوات الربط المتصلة بالحاجز على الجانب البعيد من القمرة. كان هناك أربع منها، مصنوعة من الفولاذ المقاوم للصدأ. في وقت ما كانت المقاعد مفروشــة بالوســائد وكان بإمكانه أن يرى أربطتها في الزوايا حيث جرى نزعها. في أسفل مركز الحاجز فوق المقعد بقليل استقر شريط بارز من النايلون بطرف مزدوج ومطرز. نظـر إلى الأربطة مرة أخرى. لقـد تكونت من مزاليج دوَّارة بأجنحة لإدخال الإبهام فيها. نهض وجثا عند المقعد وأدار كلا منها إلى النهاية نحو اليسار. كان بداخلها أسلاك مشدودة وعندما فك هذه الأسلاك قبض على الشريط في قاع اللوح وسحبه فانزلق اللوح وانفصل. في الداخل تحت ظهر المركب كان هناك فراغ ضم بعض الأشرعة الملفوفة وما بدا أنه قارب مطاطى ملفوف يتسع لشخصين ربط بحبال مرنة، كما ضم

زوجا من المجاديف البلاستيكية وصندوقا من العبوات النارية. ومن خلف ذلك استقر صندوق للعدة يمكن استخدامه لأغراض متعددة وقد أغلقت الفتحة في غطائه بلاصق أسود يستخدم في التمديدات الكهربائية. سحبه ووجد طرف اللاصق فنزعه حتى النهاية ثم أزال الشريط اللاصق وفتح الصندوق. حيث عثر على مصباح يدوي بلاستيكي أصفر وجهاز إرسال كهربائي يعمل بالبطارية ومجموعة من الإسعافات الأولية وجهاز إغاثة بلاستيكي أصفر وعلبة بلاستيكية سوداء بحجم كتاب تقريبا. أخرج العلبة السوداء وأزاح الشريط ثم فتحها. استقر في داخلها مسدس برونزي للعبوات النارية من عيار ٣٧ ملم. أخرجه وقلبه وتفحصه. ضغط على الزر وفتحه. كانت حجرة العتاد فارغة لكنه وجد ثماني عبوات نارية في داخل علبة من البلاستيك. كانت العبوات قصيرة وسميكة وبدت جديدة. أعاد المسدس إلى كانت العبوات قصيرة وسميكة وبدت جديدة. أعاد المسدس إلى

خاض في الماء إلى الشاطئ وهو يرتجف ويسعل ثم لف نفسه ببطانية وجلس أمام النار والصناديق بجانبه. انحنى الصبي وحاول أن يضمه بذراعيه فابتسم الرجل لذلك، وهذا أقل ما يمكن فعله. ماذا وجدت يا أبى؟

- وجدت مجموعة من الإسعافات الأولية. ووجدت أيضا مسدسا للعبوات النارية.
  - ما ذلك؟
  - سأريك. إنه لإرسال الإشارات.
  - هل هذا ما ذهبت للبحث عنه؟

- نعم.
- كيف عرفت أنه موجود هناك؟
- لقد كنت آمل أن يكون هناك. كان هذا في غالب الأمر حظا سعيدا.

فتح العلبة وأدارها للصبى ليرى ما في الداخل.

- إنه مسدس،
- - هل يمكنني إلقاء نظرة عليه.
    - طبعا تستطيع ذلك،

أخرج الصبي المسدس من العلبة ورفعه، هل يمكن أن تطلق النار على شخص منه؟ سأل الصبي.

- تستطيع ذلك.
- هل ذلك يقتله؟
- لا. لكن من المكن أن يشعل النار فيه.
  - ألهذا احتفظت به؟
    - نعم.
- لأنه ليس ثمة من يرسل له إشارة. أليس كذلك؟
  - . 🕽 –
  - أود رؤيته،
  - تعنى أن تطلق النار به؟
    - نعم.
  - نستطيع أن نطلق النار به،

- إطلاق نار حقيقى؟
  - بالتأكيد.
  - في العتمة؟
  - نعم، في العتمة.
- يمكن أن يكون ذلك مثل احتفال.
  - مثل احتفال. نعم.
- هل يمكن أن نطلق النار به الليلة؟
  - لمَ لا؟
  - هل هو معبأ؟
  - لا. لكن يمكننا تعبئته.

وقف الصبي ماسكا المسدس. صوبه باتجاه البحر. صاح: يا إلهي.

ارتدى ملابسه وانطلقا على الشاطئ وهما يحملان آخر غنائمهما.

- في رأيك، أين ذهب الناس يا أبي؟
  - الذين كانوا على ظهر السفينة؟
    - نعم.
    - لا أعرف.
    - هل تعتقد أنهم قد ماتوا؟
      - لا أعرف.
- لكن الظروف لم تكن في صالحهم.
- ابتسم الرجل. الظروف لم تكن في صالحهم؟
  - أليس كذلك؟

- ربما لم تكن.
- أعتقد أنهم قد ماتوا.
  - ريما كذلك.
- أعتقد أن هذا ما حدث لهم.
- يمكن أن يكونوا أحياء في مكان ما، قال الرجل. هذا ممكن. لم يرد الصبي. تابعا سيرهما وقد غطيا أقدامهما بقماش بحري ولفاها بقطع بلاستيكية زرقاء قُصت من أحد المشمعات مما جعلهما يتركان آثارا غريبة لأقدامهما في تحركهما جيئة وذهابا. فكر في الصبي والمخاوف التي تساوره وبعد برهة قال: ربما تكون على حق. أعتقد أنهم ربما ماتوا.
  - لأنهم لو كانوا أحياء فنكون قد سرقنا متاعهم.
    - ونحن لم نسرق متاعهم.
      - أعرف ذلك.
        - حسنا.
  - إذن كم عدد الناس الذين تعتقد أنهم مازالوا أحياء؟
    - في العالم كله؟
    - في العالم كله، نعم،
    - لا أعرف. لنتوقف ونأخذ قسطا من الراحة.
      - حسنا.
      - أنت ترهقني.
        - حسنا.
      - جلسا بين حزم متاعهما.
      - كم نستطيع البقاء هنا يا أبي؟

- لقد سألتنى ذلك من قبل.
  - أعرف.
  - سنرى فيما بعد،
- ذلك لا يعنى وقتا طويلا جدا.
  - ريما.

صنع الصبي حفرا في الرمال بأصابعه حتى جعل منها دائرة. كان الرجل يراقبه، قال: لا أعرف عدد الناس الأحياء، لا أعتقد أن هناك كثيرا منهم.

- أعرف هذا. لف البطانية على كتفيه وجعل ينظر إلى الشاطئ الرمادي المقفر.
  - ما الأمر؟ سأل الرجل.
    - لا شيء،
    - لا. أخبرني.
  - ربما هناك أناس أحياء في أماكن أخرى.
    - أماكن أخرى؟
    - لا أعرف. في أي مكان آخر.
    - تعني بالإضافة إلى كوكب الأرض؟
      - نعم.
- لا أعتقد ذلك. لا يستطيع البشر العيش في أي مكان آخر.
  - حتى لو استطاعوا الوصول إلى هناك؟
    - لا. أزاح الصبي بصره.
    - ما الأمر؟ سأل الرجل مرة أخرى.

هز الصبي رأسه ثم قال: لا أعرف ما الذي نفعله.

هـم الرجل بالرد لكنه لم يفعـل، بعد برهة قال: يوجد بعض الناس، يوجد بعض الناس وسنجدهم، سترى بنفسك.

أعد الرجل العشاء بينما كان الصبي يلعب بالرمل. صنع الصبي أداة لجرف الرمل من علب الأطعمة الفارغة واستخدمها في بناء قرية صغيرة وشق لها شبكة من الطرق. توجه الرجل إليه وقرف ص ونظر إلى القرية الرملية. رفع الصبي ناظريه وقال: سيجرفها البحر، أليس كذلك؟

- بلي.
- لا بأس.
- هل تستطيع كتابة الحروف الهجائية؟
  - نعم، أستطيع،
  - لم نعد نهتم بدروسك.
    - أعرف ذلك.
  - هل تستطيع كتابة شيء في الرمل؟
- ربما نستطيع كتابة رسالة للناس الطيبين، فإذا مروا بهذا المكان سيعرفون أننا كنا هنا، يمكننا كتابتها بعيدا هناك حيث لن يتمكن المد من جرفها.
  - ماذا لو رآها الناس الأشرار؟
    - من المكن.
  - ما كان عليّ أن أقول ذلك. يمكن أن نكتب لهم رسالة.
    - هز الصبى رأسه وقال: لا تقلق.

عبأ مسدس العبوات النارية وعندما حل الظلام تمشيا على الشاطئ بعيدا عن النار ثم سأل الصبي إن كان يريد إطلاق النار بالمسدس.

- قم أنت بإطلاق الناريا أبى. أنت تعرف كيف تفعل ذلك.
  - حسنا.

سـحب الزناد وصوب المسـدس فوق الخليج وأطلـق النار. تقوسـت كتلة اللهب عاليا في العتمة وأصدرت صوتا كبيرا قبل أن تنفجر بعيدا فوق البحر وسـط ضوء داكن وتتعلق في الجو. انحرفت الأجزاء اللولبية من المغنيسيوم الملتهب ببطء في الظلمة وتحرك المد الرمادي في الوهج ثم تلاشــى ببطء. نظر إلى وجه الصبى الذي بدا منزعجا.

- لا يستطيعون رؤيته من مسافة بعيدة، أليس كذلك يا أبي؟
  - من؟
  - أي أناس.
  - لا. ليس من مسافة بعيدة.
  - إن كنت تريد أن تدل على مكانك.
    - تعنى أن تدل الناس الطيبين؟
  - نعم. أو أي أناس تريدهم أن يعرفوا أين أنت.
    - مثل من؟
    - لا أعرف.

في الصباح أوقد نارا وتمشى على الشاطئ بينما كان الطفل نائما . لم يغب فترة طويلة لكنه شعر بعدم ارتياح غريب وعندما عاد كان الصبى واقفا على الشاطئ بانتظاره وهو يلف نفسه

ببطانيات. سارع خطاه وعندما وصل إليه كان جالسا على الرمل.

- ما الأمر، ما الأمر؟
- لست على ما يرام يا أبى.

جـس جبهة الصبي بيـده. كانت حرارته عاليـة جدا. رفعه وحمله إلى حيث النار وقال: لا تقلق. ستكون على ما يرام.

- أعتقد أننى مريض.
  - لا تقلق.

جلس معه على الرمل وأمسك جبهته بينما كان الصبي يتقيأ منحنيا. مسح فم الصبي بيده. قال الصبي: أنا آسف. لا تقل هذا، رد الرجل. لم تفعل أى شيء يستلزم ذلك.

حمله إلى مخيمهما وغطاه بالبطانيات وحاول أن يسقيه بعض الماء. وضع مزيدا من الحطب على النار وجثا ويده على جبهة الصبي. ستكون على ما يرام، قال له. لقد شعر بالرعب.

- لا تتركني وحدي يا أبي.
- طبعا، لن أتركك وحدك.
  - حتى لفترة قصيرة.
  - لا. أنا موجود هنا.
  - حسنا، يا أبى،

ضم الصبي طوال تلك الليلة وهو يغفو ويصحو مرعوبا يتلمس بيده قلب الصبي. لم يتحسن الصبي في الصباح. حاول أن يسقيه بعض العصير لكنه لم يفلح. ضغط بيده على جبهة الصبي متحسسا برودة تأبى أن تأتي. مسح فمه الأبيض بينما

كان نائما . همس: سأفعل ما وعدت به، مهما كانت الظروف. لن أرسلك إلى داخل الظلمة وحيدا .

بحث في مجموعة الإسعافات الأولية التي حصل عليها من المركب لكن لم يكن هناك الكثير. احتوت على الأسبرين والمضمادات والمطهر، وضمت أيضا بعض المضادات الحيوية لكن مدة صلاحيتها كانت قصيرة. ذلك كل ما توافر. ساعد الصبي في شرب الماء ووضع إحدى الكبسولات على لسانه. كان غارقا في العرق. لقد نزع عنه البطانيات والمعطف ثم ملابسه وأبعده عن النار. نظر الصبي إليه وقال: أشعر بالبرد الشديد.

- أعرف ذلك، لكن حرارتك عالية جدا ولا بد من خفضها.
  - هل يمكنني الحصول على بطانية أخرى؟
    - نعم، طبعا،
    - لن تتركني وحدي.
    - لا. لن أتركك وحدك.

حمل ملابس الصبي المتسخة إلى حيث الأمواج وغسلها وهو يقف مرتجفا في المياه المالحة الباردة وقد تعرى حتى خصره وضرب الملابس في الماء تكرارا قبل أن يعصرها، ثم نشرها بجانب النار على عصي غرسها في الرمل وجمع مزيدا من الحطب وجلس بجانب الصبي وأخذ يربت على شعره الأشعث. في المساء فتح علبة من الحساء ووضعها على الجمر ثم سد رمقه وجعل يراقب العتمة تنتشر من حولهما. عندما أفاق كان يرقد مرتجفا بين الرمال وقد تحولت النار إلى رماد ولف الظلام الدامس المكان. جلس بعصبية ومد يده إلى الصبي. همس: نعم. نعم.

أشعل النار من جديد وأحضر قطعة قماش وبللها ووضعها فـوق جبهة الصبي. كان الفجر البارد ينبلج وعندما أصبح النور كافيا للرؤية ذهب إلى الغابة خلف الكثبان الرملية وعاد جارا كمية ضخمة من الجذوع والأغصان الميتة وجعل يكسّرها ويكومها بقرب النار. طحن بعض الأسبرين في كوب وأذابه في الماء وأضاف بعض السبكر وجلس ورفع رأس الصبي ثم أمسك الكوب والصبى يشرب الدواء.

تجول على الشاطئ وهو يسعل مترنحا. وقف ينظر إلى الأمواج الداكنة. كان يترنح من شدة الإرهاق. عاد وجلس بجانب الصبي وطوى قطعة القماش من جديد ومسح وجهه ثم نشرها على جبهته. قال لنفسه: عليك أن تبقى قريبا وعليك أن تكون سريعا لكي يمكنك البقاء معه. عليك أن تضمه ضما حتى آخر يوم في الكون.

نام الصبي طوال اليوم. ظل يوقظه من فترة إلى أخرى ليشرب الماء المحلى بالسكر وحنجرة الصبي الناشفة تهتز وتخشخش. قال له: ينبغي أن تشرب. حسنا، رد الصبي بصوت الأهث. ثنى الكوب في داخل الرمل بجانبه ووضع البطانية المطوية كوسادة تحت رأس الصبي ثم وضع الأغطية فوقه. ساله: هل تشعر بالبرد؟ لكن الصبى كان قد استسلم للنوم.

حاول أن يبقى مستيقظا طوال الليل لكنه لم يستطع. أفاق مرارا وكان يجلس ويفرك عينيه أو ينهض ليضع الحطب على النار. ضم الصبي وانحنى برأسه ليسمع تنفسه المضطرب ويده على أضلاعه النحيلة البارزة. سار على الشاطئ إلى طرف

العتمة، وقبضتا يديه فوق رأسه وجثا على ركبتيه ينتحب بحنق شديد.

هطل المطر فترة وجيزة في الليل محدثا طقطقة ناعمة على المشمع. سحب المشمع فوقهما واستدار واستلقى ضاما الطفل وهو يراقب اللهب الأزرق من خلال المشمع البلاستيكي. ثم استسلم لنوم خلا من الأحلام.



عندما استيقظ من جديد كاد لا يعرف أين هو. لقد تحولت النار إلى رماد والمطر قد توقف، أزاح المشمع وانتصب متكئا على كوعيه، بدا النهار رماديا، كان الصبي يراقبه فخاطبه: أبي.

- نعم. أنا هنا.
- هل يمكن أن تحضر لي بعض الماء؟
- نعم، نعم، طبعا سأحضر لك بعض الماء. كيف حالك الآن؟
  - لدي شعور غريب.
  - هل تشعر بالجوع؟
  - أشعر بعطش شديد فقط،
    - دعنى أحضر الماء.

دفع بالبطانيات إلى الخلف ونهض وتخطى النار الخامدة وتناول كوب الصبي وملأه بالماء من الجرة البلاستيكية وعاد وانحنى وسقاه من الكوب بيده. قال: ستكون على ما يرام. ارتشف الصبي بعض الماء. أوما ونظر إلى والده. ثم شرب ما تبقى من الماء. قال: أريد مزيدا من الماء.

أوقد نارا ونشر ملابس الصبي المبتلة وأحضر له علبة من عصير التفاح، سأله: هل تتذكر أي شيء؟

- عن ماذا؟
- عن مرضك.
- أتذكر إطلاق النار بمسدس العبوات النارية.
  - هل تتذكر إحضارنا الأشياء من المركب؟

جلس يرتشف العصير. نظر إلى أعلى وقال: أنا لست معاقا.

- أعرف ذلك.
- رأيت أحلاما غريبة.
  - عن ماذا؟
  - لا أريد أن أخبرك.
- حسنا. أريدك أن تنظف أسنانك.
  - بمعجون أسنان حقيقي؟
    - نعم.
    - حسنا.

تفحص جميع علب الأطعمة لكنه لم يرتب من أي منها. تخلص من بعض العلب التي أصابها كثير من الصدأ. جلسا تلك الليلة بجانب النار حيث شرب الصبي الحساء الساخن وقلب الرجل ملابسه التي كانت تنفث البخار من على العصي، وجلس يراقبه حتى شعر الصبي بالحرج. قال الصبي: توقف عن مراقبتي، يا أبى.

- حسنا.

لكنه لم يفعل.

قضيا يومين يتجولان على الشاطئ بين موقعهما وحتى رأس اليابسة وهما يشقان طريقهما بنعالهما البلاستيكية. كانا يتغذيان بشكل جيد ونصبا أقمشة بعض الأشرعة وثبتاها بالحبال والأعمدة كمصد للرياح، خففا من متاعهما ليصبح حملا مناسبا للعربة وتصورا أنهما سيرحلان في ظرف يومين. ثم في أثناء عودتهما إلى مخيمهما في وقت متأخر من النهار رأى أثرا لأقدام في الرمال. توقف وجعل ينظر على امتداد الشاطئ. صاح: يا إلهي. يا إلهي.

- ما الأمريا أبي؟

سحب المسدس من حزامه وقال: هيا، أسرع.

لقد سُلب كل شيء بما فيه المشمع والبطانيات وقارورة الماء والأطعمة. وطُرح الجناح الملحق بين الكثبان الرملية. لقد اختفت أحذيتهما. هرع إلى المنخفض المغطى بالشوفان البحري حيث ترك العربة التي اختفت هي الأخرى. لقد سرقوا كل شيء. صاح مخاطبا نفسه: أيها الغبى.

وقف الصبي مشدوها. ماذا حدث يا أبي؟

- لقد سرقوا كل شيء، أسرع.

نظر الصبى إلى أعلى وشرع بالبكاء.

- ابق معي، قال الرجل. ابق معي.

كان في إمكانه رؤية آثار العربة حيث انسلوا عبر الرمال المتحركة. ظهرت آثار الأقدام أيضا. كم عددهم؟ فقد الأثر في الأرض الصلبة خلف أجمة نبات السرخس ثم وجده من جديد.

عندما وصلا إلى الطريق أوقف الصبي بيده. انكشفت الطريق للرياح القادمة من البحر وخلت من الرماد فيما عدا بعض الرقع هنا وهناك. لا تخطُ في الطريق وتوقف عن البكاء، خاطب الصبي. علينا أن نزيل كل الرمل عن أقدامنا. هنا. اجلس. نزع الأغطية عن أقدامهما ونفضها ثم ربطها من جديد. قال: أريدك أن تساعدني. نحن نبحث عن الرمل في الطريق بغض النظر عن حجمه. لنعرف في أي اتجاه ذهبوا. هل تفهم ذلك؟

حسنا.

انطلقا على الأسفلت في اتجاهين متعاكسين. لم يكن قد ذهب بعيدا عندما صاح الصبي مناديا. لقد وجدت بعض الرمل هنا يا أبي. لقد ذهبوا في هذا الاتجاه. عندما وصل إلى المكان كان الصبي مقرفصا في الطريق. إنه هنا، قال الصبي. كانت كمية الرمل الممتد على الشاطئ بمقدار نصف ملعقة صغيرة انزلقت من الجزء السفلي من العربة. وقف الرجل ونظر إلى امتداد الطريق. قال: لقد أحسنت صنعا. لنقتف أثرهم.

انطلقا مهرولين، معتقدا أن بإمكانه المحافظة على تلك السرعة لكنه لم يستطع. كان عليه أن يتوقف أثناء السعال. نظر إلى الصبي وهو يتنفس بصعوبة. قال: علينا متابعة المسير. إذا أحسوا بنا سيختبئون على جانب الطريق، هيا.

- كم عددهم، يا أبي؟
- لا أعرف، ربما واحد فقط.
  - هل سنقتلهم؟
    - لا أعرف.

تابعا سيرهما. كان الوقت متأخرا من النهار وبعد ساعة أخرى في وقت متقدم من الشفق رأيا اللص الذي كان ينحني فوق العربة المعبأة ويشق الطريق أمامهما. عندما نظر إلى الخلف ورآهما حاول الجري بالعربة لكن من دون جدوى، وأخيرا توقف ووقف وراء العربة رافعا مدية يستخدمها القصابون. وعندما رأى المسدس خطا إلى الخلف لكنه لم يسقط المدية.

- ابتعد عن العربة، أمره الرجل.

نظر إليهما ثم اتجه بنظره نحو الصبي. كان أحد المشردين من التجمعات السكنية الريفية وقد بترت أصابع يده اليمنى. حاول أن يخفي يده التي بدت كصفيحة من اللحم خلفه. تكدس المتاع عاليا في العربة فقد أخذ كل شيء.

- ابتعد عن العربة وارم المدية.

نظر حوله كأنه سيتلقى مساعدة من مكان ما. بدا نحيلا متجهم الوجه وملتحيا تفوح منه رائحة القذارة وقد ربط معطفه البلاستيكي القديم بلاصق. كان المسدس ذا آلية مزدوجة لكن الرجل سحب الزناد على أي حال، مصدرا حركتين مسموعتين. لم يسمع فيما عدا ذلك سوى أنفاسهما في صمت المستنقعات المملحة. كان بإمكانهما شم رائحته في ملابسه النتنة. صاح الرجل: إن لم تسقط المدية وتبتعد عن العربة سأفجر دماغك. نظر اللص إلى الطفل حيث رأى ما يطمئنه. وضع المدية فوق البطانيات وتراجع إلى الوراء، ثم وقف.

– ارجع لمسافة أكثر.

خطا إلى الوراء من جديد.

- أبي. قال الصبي.
  - اهدأ.

أبقى بصره معلقا على اللص. قال: عليك اللعنة.

- أبى أرجوك لا تقتل الرجل.

تأرجحت عينا اللص بعصبية. كان الصبى غارقا في البكاء.

- اهدأ يا رجل. لقد فعلت ما طلبت مني. أصغ إلى الصبي.
  - اخلع ملابسك.
    - ماذا؟
  - اخلعها، كل شيء،
  - اهدأ . لا تفعل هذا .
  - سأقتلك حيث تقف.
  - لا تفعل هذا يا رجل.
  - لن أطلب ذلك مرة أخرى.
  - حسنا، حسنا، عالج الأمر ببساطة، ليس إلا.
  - خلع ملابسه ببطء وكوم خرقه النتنة في الطريق.
    - اخلع حذاءك.
    - ليس هكذا يا رجل.
      - قلت لك اخلعه.

نظر اللص إلى الصبي الذي كان قد استدار نحو الجهة الأخرى ووضع يديه فوق أذنيه. حسنا، رد اللص. حسنا. وجلس عاريا في الطريق وجعل يحل القطع المتعفنة من الجلد المربوطة حول قدميه. ثم انتصب واقفا وهو يحمل حذاء مبيد واحدة.

- ضعه في العربة.

خطا إلى الأمام ووضع الحذاء فوق البطانيات ثم تراجع إلى السوراء. وقف هناك عاريا نتنا يتضور جوعا وقد غطى عورته بيده وأصابته الرجفة.

- ضع الملابس في العربة.

انحنى وحمل الخرق بين ذراعيه وكومها فوق الحذاء. ثم وقف ضاما نفسه. لا تفعل هذا بي يا رجل.

- لقد فعلت هذا بنا من دون أي اعتبار.
  - أتوسل إليك.
  - أبي، صاح الصبي.
  - اهدأ وأصغ للطفل.
    - لقد حاولت قتلنا.
- إني أتضور جوعا. كنت ستفعل الشيء نفسه.
  - لقد أخذت كل شيء.
  - اهدأ يا رجل. سأموت هنا.
    - سأتركك كما تركتنا.
      - اهدأ . أتوسل إليك .

سحب العربة وأدارها ووضع المسدس فوقها ونظر إلى الصبي. قال: لنرحل من هنا. انطلقا في الطريق جنوبا والصبي ينتحب ويرنو خلفه إلى المخلوق العاري الأضلاع الذي كان يقف في الطريق مرتجفا ومعانقا نفسه. أرجوك يا أبي، قال منتحبا.

- توقف عن ذلك.
  - لا أستطيع.
- ماذا سيحل بنا لو لم ننل منه؟ توقف عن ذلك.

- إني أحاول ذلك.

عندما وصلا إلى المنعطف في الطريق لم يزل الرجل واقفا في المكان نفسه. لم يكن لديه أي مكان للالتجاء إليه. ظل الصبي ينظر خلفه وعندما لم يعد يراه توقف ثم جلس في الطريق ينتحب. توقف الرجل ونظر إليه. أخرج أحذيتهما من بين الأشياء في العربة ثم جلس وجعل يحل الأغطية عن قدمي الصبي. قال: يجب أن تتوقف عن البكاء.

- لا أستطيع.

لبس الصبي الحذاء وارتدى هو حذاء ه ثم قام وسار عائدا إلى أعلى الطريق لكنه لم ير اللص. عاد إلى حيث الصبي وانحنى من فوقه قائلا: لقد رحل. لنتابع المسير.

- لـم يرحل، رد الصبي. نظر إلى أعلى وقد تلطخ وجهه بالغبار. لم يرحل.
  - ماذا تريد أن تفعل؟
  - أريد مساعدته يا أبى، ليس إلا. مساعدته فقط.
    - نظر الرجل خلفه إلى أعلى الطريق.
    - كان جائعا فقط يا أبى. من المؤكد أنه سيموت.
      - سيموت على أى حال.
      - كان مرتعبا جدا يا أبى.

قرف ص الرجل ونظر إليه، قال: إنني مرتعب، هل تفهم ذلك؟ إنني مرتعب،

لم يرد الصبى. جلس في المكان خافضا رأسه منتحبا.

- أنت لست الشخص الذي ينبغى أن يقلق على كل شيء.

قال الصبى شيئا لكنه لم يفهمه، ماذا؟ سأله،

نظر إلى أعلى وقد ابتل وجهه واتسخ. قال: نعم، أنا ذلك الشخص. إننى ذلك الشخص.

دفعا العربة المترنحة عائدين إلى أعلى الطريق ووقفا هناك في البرد والظلمة القادمة ونادياه من دون جدوى.

- إنه خائف من الرديا أبي.
- هل هذا هو المكان حيث توقفنا؟
- لا أعرف، أعتقد أنه ذلك المكان،

سارا إلى أعلى الطريق مناديين في الشفق الفارغ وأصواتهما تتلاشى من على الأراضي الشاطئية التي بدأ يغشاها الظلام. توقفا ووقفا وأيديهما أمام فميهما يصيحان من دون وعي في الفراغ. أخيرا كوم حذاء الرجل وملابسه في الطريق ووضع فوقها صخرة. قال: يجب أن نرحل. يجب أن نرحل.

اختارا مكانا جافا لمخيمهما من دون أن يوقدا نارا. اختار علب الطعام لعشائهما وأدفأها على السخان الذي يعمل بالبنزين ثم أكلا ولم ينبس الصبي ببنت شفة. حاول الرجل أن يرى وجهه على الضوء الأزرق للسخان. قال: لم أكن أريد قتله. لكن الصبي ظل صامتا. لفا نفسيهما بالبطانيات ورقدا هناك في العتمة. تصور أنه سمع صوت البحر لكن ربما كان ذلك مجرد صوت الرياح. كان في إمكانه أن يعرف أن الصبي لم يزل مستيقظا من تنفسه وبعد برهة قال الصبي: لكننا لم نقتله.

في الصباح تناولا الطعام ثم انطلقا. كانت العربة تنوء بحمل ثقيل وكان من الصعب دفعها وقد ارتخت إحدى عجلاتها.

انعطفت الطريق بمحاذاة الشاطئ وقد برزت سيقان العشب المملح الميت من على الرصيف، وماج البحر الرمادي عن بعد وخيم الصمت من حولهما. استيقظ تلك الليلة وضوء القمر الكربوني الباهت يعبر من وراء الضباب ما جعل أشكال الأشجار تكاد تظهر للعيان. استدار إلى الجهة الأخرى وأخذ يسعل. شم رائحة المطر في المكان. كان الصبي مستيقظا. ينبغي أن تتحدث معى، خاطب الصبى.

- أحاول ذلك.
- أنا آسف لأننى أيقظتك.
  - لا تقلق لذلك.

نهض وسار إلى الطريق. كان مظهر الطريق ينساب من ظلام الله فلام. ثم سمع الرجل قعقعة خفيضة. لم تكن رعدا. تستطيع أن تشعر بها تحت قدميك، فهي صوت من دون شبيه وبلا وصف، صـوت لا يمكن تخيله يتحرك في الظلمة. كانت الأرض نفسها تتقلص مـن البرد. لم يحدث ذلك مرة أخـرى. في أي وقت من السنة نحن الآن؟ كم عمر الطفل؟ مشى إلى داخل الطريق ووقف هناك. لقد أطلت الأشـكال الملطخة بالوحل للمدن الغارقة التي احترقت عـن آخرها. عند تقاطع للطرق بـدت أرض حُددت بصخور غابرة حيث العظام التي تحدثت عنها النبوءات قد بدأت بصخور غابرة حيث العظام التي تحدثت عنها النبوءات قد بدأت تتحلل. ساد السـكون خلا صوت الريح. ماذا ستقول؟ رجل على قيد الحياة تلفظ بهذه السطور؟ أخذ يستن ريشة بسكينه الصغير لتدوين هذه الأشياء في النعل أو في السخام، في لحظة محسوبة قائمة، إنه قادم لسرقة عيني وليسد فمي بالتراب.

فتش العلب من جديد واحدة تلو الأخرى رافعا إياها بيده وضاغطا عليها مثل رجل يتحسس الفاكهة قبل شرائها من البائع. وضع اثنتين منها، أثارتا شكوكه، جانبا ولف ما تبقى ورتب المتاع في العربة وانطلقا في الطريق من جديد. بعد ثلاثة أيام وصلا إلى بلدة صغيرة على ميناء بحري وأخفيا العربة في مرآب خلف أحد المنازل وكوما الصناديق القديمة فوقها ثم جلسا في المنزل ليريا إن كان سيأتي أحد وهو ما لم يحدث. بحث في الخزائن لكنه لم يجد شيئا. كان يبحث عن فيتامين «د» للصبي كي لا يصاب بالكساح. وقف عند المغسلة ونظر إلى المر. بدا لون الماء المتجمع على الألواح الزجاجية المتسخة باهتا. جلس الصبي مترنحا على الطاولة ورأسه بين ذراعيه.

تجولا عبر البلدة وفي أحواض السفن ولم يريا أحدا. كان المسدس في جيب معطفه ومسدس العبوات النارية في يده. تمشيا على رصيف الميناء ذي الألواح الخشينة الداكنة الملطخة بالقار والمثبتة بمسامير ضخمة في الخشب في الأسفل. ظهرت المرابط الخشيبية لأحبال المراكب وأتتهما رائحة باهتة للملح والزيوت في الخليج. على الشاطئ البعيد ظهر صف من مخازن المعدات وهيكل لناقلة احمر من الصدأ. قال: لا يوجد أحد هنا. لم يرد الصبي.



دفعا العربة عبر الأزقة وعبر قضبان السكة الحديد ووصلا إلى الطريق الرئيسية مرة أخرى عند الحافة البعيدة للبلدة. بينما كانا يمران بآخر البنايات الخشبية الكئيبة سمع صوت أزيز بالقرب من

رأســه وقعقع عبر الشارع قبل أن يصطدم بجدار مبنى من الطوب في الجهة الأخرى. أمسك الصبي وارتمي فوقه وأمسك العربة وحذبها نحوهما. انزلقت وانقلبت فسقط المشمع والبطانيات في الشارع. في نافذة علوية في المنزل رأى رجلا يصوب قوس نبال نحوهما فدفع رأس الصبي إلى أسفل وحاول تغطيته بجسده. سمع صوت انطلاق النبل من القوس وشعر بألم حاد حار في رجله. صاح: أيها السافل، أيها السافل، أزاح البطانيات جانبا بأصابعه واندفع بجسمه إلى الأمام وتناول مسدس العبوات النارية ورفعه وسحب الزناد واتكأ بذراعه على طرف العربة. كان الصبي ملتصقا ــه. عندما خطأ الرحل إلــ الوراء عبر النافذة لسـحب القوس من جديد أطلق عليه الناد . انطلقت كتلة اللهب باتجاه النافذة على شكل قوس أبيض طويل قبل أن يسمعا صراخ الرجل. أمسك الصبى ودفعه إلى أسفل وسحب البطانيات فوقه. لا تتحرك، قال لـه. لا تتحرك ولا تنظر. بعثر البطانيات في الشارع وهو يبحث عن علبة عتاد المسدس النارى، انزلقت أخيرا من العربة فأخذها بسرعة وفتحها وأخرج العبوات وعبأ المسدس مرة أخرى وأغلقه ووضع بقية العبوات في جيبه، همس: ابق كما أنت. ربت على الصبي من على البطانيات ونهض وجرى وهو يترنح عبر الشارع. دخل المنزل من الباب الخلفي والمسدس الناري مصوب بمستوى خصره. بانت أخشاب الجدران القائمة بعد أن جُرد المنزل من كل شيء. خطا إلى داخل غرفة المعيشة ووقف على سطح الدرج وأصغى لأى حركة في الغرف العلوية. نظر عبر النافذة الأمامية إلى حيث استقرت العربة في الشارع ثم صعد الدرج. رأى امرأة تجلس في الزاوية وتساعد الرجل المصاب حيث كانت قد خلعت معطفها لتغطيته. بدأت تسبه حالما رأته. احترقت كتلة اللهب على الأرضية تاركة وراءها رقعة من الرماد الأبيض ورائحة ضعيفة للخشب الذي احترق في الغرفة. عبر الرجل الغرفة ونظر عبر النافذة. تبعته عينا المرأة التي بدت هزيلة بشعرها الأشيب الضعيف.

- من هنا غيركما؟

لم ترد. مر من جانبها وفتش الغرف. كانت رجله تنزف بشدة وكان يشعر ببنطاله يلتصق بالجلد. ذهب مجددا إلى الغرفة الأمامية ودخلها. أين القوس؟ سألها.

- ليس بحوزتي.
  - أين هو؟
  - لا أعرف.
- لقد تركوك هنا، أليس كذلك؟
  - لقد تركت نفسى هنا.

استدار ونزل الدرج وهو يترنح وفتح الباب الأمامي وخرج إلى الشارع وهو يسير إلى الخلف مراقبا المنزل. عندما وصل إلى العربة رفعها وكوم متاعهما فيها من جديد. ثم همس: ابق بقربي. ابق بقربي.

قضيا ليلتهما في مبنى للمحال التجارية على طرف البلدة. دفع العربة إلى داخل حجرة في المنطقة الخلفية وأغلق الباب وأسند العربة عرضيا بالباب. أخرج السخان وعبوة البنزين من بين المتاع وأشعله ووضعه على الأرضية قبل أن يحل حزامه

ويخلع بنطاله الملطخ بالدماء، كان الصبي يراقبه، لقد أحدث السهم جرحا بالغا فوق الركبة مباشرة بطول ثلاث بوصات، لم يـزل الجرح ينزف وقد تغير لون الجزء العلوي من رجله ولاحظ أن الجرح كان عميقا، كان سهما عريض الرأس مصنوعا في البيت من صفائح الحديد أو ملعقة قديمة أو شيء آخر لا يعلمه إلا الله، نظر إلى الصبي وقال له: حاول أن تحضر مجموعة الإسعاف الأولية.

لم يتحرك الصبي.

- أحضر صندوق الإسعافات الأولية. اللعنة. لا تجلس هنا هكذا.

قفز الصبي وذهب إلى الباب وجعل يبحث تحت المشمع والبطانيات المكومة في العربة ثم عاد بالصندوق وناوله إلى الرجل. أخذه من دون تعليق ووضعه على الأرضية الأسمنتية أمامه وحل المزاليج وفتحه. مد يده ورفع ضوء السخان. قال: أحضر لي قارورة الماء. أحضر الصبي القارورة وفتح الرجل الغطاء وصب الماء على الجرح وأمسك القارورة المغلقة بين أصابعه بينما كان يمسح الدم عن الجرح. مسح الجرح بالمطهر وفتح ظرفا بلاستيكيا وأخرج إبرة خياطة صغيرة للجراحة ولفة من خيوط الحرير وجلس رافعا خيط الحرير في النور بينما كان يدخله في ثقب الإبرة. تناول كلابا من الصندوق ووضع الإبرة بين فكي الكلاب وأغلقها وجعل يخيط الجرح. كان يقوم بعمله بسرعة ولم يكترث بالألم. كان الصبي يجلس القرفصاء على الأرض. نظر الرجل إليه ثم تابع عمله من جديد.

قال: ليس مطلوبا منك أن تشاهد ذلك.

- هل عندك مانع؟
- كلا، ليس عندي أي مانع،
  - هل يؤلمك الجرح؟
    - نعم، إنه يؤلمني.

وصل بالعقدة إلى آخر الخيط وشدّها وتناول المقص من الصندوق وقطع الخيط ثم نظر إلى الصبي. كان الصبي يراقب ما فعله والده.

- أنا آسف لأنى صرخت عليك.
- نظر الصبي إلى أعلى. لا تقلق يا أبي.
  - لنبدأ من جديد،
    - حسنا.

في الصباح هطل المطر ورجت الرياح القوية الزجاج في الجهة الخلفية من المبنى. وقف ينظر إلى الخارج حيث ظهر أحد الأرصفة الفولاذية وقد انهار تقريبا وغمرته المياه في الخليج . ظهرت دفات القيادة لقوارب الصيد الغارقة من بين الحطام الرمادي. لم يتحرك أي شيء في المكان وقد أخذت الرياح كل ما يمكن حمله . عانى خفقانا في رجله فنزع اللفة عن الجرح وطهره وتفحصه . كان اللحم منتفخا وقد تغير لونه من حول الخيوط السوداء . لف الجرح من جديد وارتدى بنطاله الملطخ بالدم الجاف .

قضيا يومهما هناك جالسين بين العبوات والصناديق. ينبغي أن تتكلم معي، خاطب الصبي.

- أنا أتكلم الآن.
- هل أنت متأكد؟
- إني أتكلم الآن.
- هل تريدني أن أقول لك قصة؟
  - لا.
  - لمَ لا؟

نظر الصبى إليه ثم نظر جانبا.

- لمَ لا.
- تلك القصص ليست حقيقية.
- لا يلزم أن تكون حقيقية فهي قصص، ليس إلا.
- نعم. لكن نحن دائما نقدم المساعدة للناس في القصص ونحن على غير ذلك في الواقع.
  - لم لا تقول لى قصة؟
    - لا أريد ذلك.
      - حسنا.
  - ليس لدي أي قصص لأقولها.
  - يمكنك أن تحكي لي قصة عن نفسك.
  - أنت تعرف كل القصص عنى، لقد كنت موجودا.
    - لديك قصص في داخلك لا أعرفها.
      - تعني شيئا من قبيل الأحلام.
    - من قبيل الأحلام أو أشياء تفكر فيها فقط.
    - نعم، لكن يفترض أن تكون القصص سعيدة.
      - ليس بالضرورة.

- أنت دائما تقول قصصا سعيدة.
  - ليس لديك أي قصص سعيدة؟
- قصصى تشبه واقع الحياة الحقيقية.
  - لكن قصصى على خلاف ذلك.
    - لا. قصصك ليست كذلك.
- أطال النظر إليه. إن الحياة الحقيقية في غاية السوء.
  - ما رأيك؟
- لنرَ. نحن مازلنا هنا. حدث لنا كثير من الأشياء السيئة لكننا مازلنا هنا.
  - نعم.
  - أنت لا تؤمن بجدوى ذلك.
    - لا بأس.

سـحب طاولة إلى جانب النوافذ ونشـر البطانيات وكان الصبي مسـتلقيا على بطنه ينظـر إلى الخارج ويجول بنظره عبر الخليج. جلس الرجل ورجله ممدودة. استقر بينهما على البطانية، المسدسـان وعلبة العبـوات النارية. بعد برهة قال الرجـل: أعتقد أنها قصة جيدة. إنها قصـة جيدة جدا. لها قيمة معقولة.

- لا تقلق يا أبي، أريد فقط أن أنعم ببعض الهدوء.
- ماذا عن الأحلام؟ لقد اعتدت أن تخبرني بأحلامك في بعض الأحيان.
  - لا أريد التحدث عن أي شيء.
    - حسنا.

- ليست لدي أحلام سعيدة على أي حال. تدور جميعها دائما حول حدوث أشياء سيئة. لقد قلت إن ذلك شيء حسن لأن الأحلام السعيدة تتبئ بالسوء.
  - ربما. لا أعرف.
- عندما تستيقظ وقد انتابك السعال وتتمشى على امتداد الطريق أو إلى أى مكان آخر أستطيع أن أسمع ما يحدث لك.
  - أنا آسف.
  - مرة سمعتك وأنت تبكى.
    - أعرف ذلك.
  - لذا إذا كان ينبغي ألا أبكي فينبغي ألا تبكي أنت أيضا.
    - حسنا.
    - هل ستتحسن رجلك؟
      - نعم.
    - تقول ذلك من قبيل طمأنتي؟
      - لا.
      - لأن الجرح يبدو عميقا.
        - ليس بذلك السوء.
    - كان الرجل يحاول قتلنا، أليس كذلك؟
      - نعم. كان يحاول قتلنا.
        - هل قتلته؟
          - . 7 -
        - هل تقول الحقيقة؟
          - نعم.

- حسنا.
- هل يروق لك ذلك؟
  - نعم.
- اعتقدت أنك لم ترد الكلام.
  - هذا هو ما أريده.

تابعا سيرهما بعد يومين والرجل يعرج من وراء العربة والصبي على جانبه حتى خرجا من ضواحي البلدة. امتدت الطريق على طول الشاطئ الرمادي وانتشرت كتل رملية في الطريق كانت الرياح قد تركتها وراءها، ما أبطأ تقدمهما واضطرهما إلى جرف طريق لهما في بعض الأماكن مستخدمين لوحا احتفظا به على الرف السفلي للعربة. تجولا على الشاطئ وجلسا في ظل الكثبان الرملية وتفحصا الخريطة. لقد أحضرا السخان معهما فسخنا الماء وصنعا الشاي وجلسا وهما يلفان نفسيهما بالبطانيات في مهب الرياح. رأيا على الشاطئ أخشابا محطمة لسفينة قديمة جدا، حيث حف الرمل العارضات الرمادية والبراغي اليدوية وبدت الأجزاء الحديد المنقطة بلون نبات الليلك الداكن والتي كانت قد صهرت ببراعة في «كاديس» أو «بريستول» وطرقت بسندان مسود لتعمّر ثلاثمائة عام في البحر. في اليوم التالي مرا بحطام من الألواح لمنتجع بحرى وسلكا طريقا برية عبر غابة من الصنوبر حيث تكومت سيقان الصنوبر على الأسفلت الطويل المستقيم وهبت الرياح على الأشجار المسودة.

جلس في الطريق ظهرا في وسط النهار وقص الخيط بالمقص قبل أن يعيده إلى الصندوق ويخرج الكَّلاب، ثم بدأ

يسحب الخيوط السوداء الصغيرة من جلده ضاغطا ببطن إبهامه والصبي جالس في الطريق يراقب ما يحدث. كان يشد الكَّلاب على أطراف الخيوط ويسحبها الواحد تلو الآخر. بانت بعض بقع الدم الصغيرة. عندما أكمل عمله أعاد الكَّلاب إلى مكانه ولف الشاش على الجرح ثم انتصب قائما وارتدى بنطاله وناول الصبي صندوق الإسعافات الأولية ليعيده إلى مكانه.

- كان ذلك مؤلما، أليس كذلك؟ سأله الصبي.
  - نعم. كان مؤلما.
  - هل أنت شجاع حقا؟
    - إلى حد ما فقط.
  - ما أشجع شيء قمت به في حياتك؟
- لقد تقيات دما في الطريق عندما استيقظت هذا الصباح.
  - حقا؟
  - لا. لا تصغ إليّ. هيا. لنتابع المسير.

في المساء أطل شبح مظلم آخر لمدينة ساحلية وقد اعوجت كتل المباني العالية بشكل غامض. تصور أن شبكات الحديد قد لانت من الحرارة ثم تماسكت من جديد لتترك المباني قائمة بهذا الشكل. تعلق زجاج النوافذ الذائب متجمدا على الجدران كأنه طبقة كريمة على قالب من الكعك. تابعا سيرهما. في أثناء الليل كان يصحو أحيانا في الفراغ المعتم القارس من رحم عوالم بألوان هادئة للحب الإنساني وتغريد الطيور والشمس.



اتكأ بجبهت على ذراعيه المضمومتين على يد العربة وبدأ يسعل. تقيأ سائلا مختلطا بالدم. ازداد عدد مرات توقفه لأخذ قسط من الراحة. كان الصبي يراقبه. لو كان الطفل في عالم ما آخر لهم بإخراجه منه. لكنه لم يملك حياة أخرى. كان يعلم أن الصبي يرقد مستيقظا في الليل وأصغى لكي يسمع إن كان يتنفس.

مرت الأيام من دون حساب ومن دون أن تندرج تحت أي تقويم. بدت على امتداد الطرق بسن الولايات عن بعد صفوف طويلة لسيارات اسودت وأصابها الصدأ. استقرت إطارات العجلات المعدنية العارية في وحل رمادي جاف من المطاط الذائب في حلقات مسودة من الأسلاك. تقلصت الجثث المحترقة حتى صارت في حجم الأطفال على الأسلاك المشدودة للمقاعد العارية، وقد دفنت في أفئدتها الثكلي عشرات الآلاف من الأحلام. تابعا مسيرهما وهما يطآن عالم الموتى من تحتهما كجرذان تدور على دولاب. غشى الليالي الصمت المطبق والظلام الدامس والبرد القارس. لم يتحدثا إلا ما ندر. عاني من السعال طوال الوقت وشاهده الصبى وهو يتقيأ دما. كان رث الثياب يشق طريقه مترنحا ومتسخا وفاقدا الأمل. كان يتوقف ويتكئ على العربة والصبى معه خطوة بخطوة ثم يتوقف وينظر إلى الخلف رافعا عينيه الباكيتين ليرى الصبى الواقف في الطريق يرنو نحوه بدوره من مستقبل خارج حدود الخيال متوهجا في ذلك الفراغ مثل هيكل لمعبد متنقل.



مرّت الطريق عبر مستنقع جاف حيث برزت قضبان من الجليد والوحل المتجمد وكأنها نوافير مياه في أحد الكهوف. بدت بقايا لموقع نار قديمة على جانب الطريق ومن وراء ذلك ظهر ممر أسمنتي مرتفع طويل وأرض مستنقع مقفرة، حيث برزت الأشجار الميتة من المياه الرمادية ومن حولها آثار الطحالب الرمادية. تجمعت على حاجز الطريق بقع من الرماد الناعم. وقف منحنيا فوق الممر الأسمنتي الخشن. ربما في دمار الكون سيكون من المكن أخيرا أن نلاحظ كيف تشكل بمحيطاته وجباله وهو المشهد النقيض المضجر للأشياء التي لم تعد موجودة، مشهد غشاه الفراغ الهائل والصمت المطبق.

كانا قد بدآ يمران بأشجار الصنوبر الميتة التي طرحتها الريح أرضا ورقع الدمار الهائلة عبر المناطق الريفية وحطام المباني المنتشر فوق الأراضي الممتدة وركام الأسلاك من عواميد الكهرباء على جانب الطريق وكأنها قد حيكت. انتشر الحطام في الطريق وأصبح من الصعب دفع العربة. وأخيرا جلسا على جانب الطريق محملقين في ما ظهر أمامهما من سقوف المنازل وجذوع الأشجار وأحد القوارب والسماء الممتدة في الأفق حيث البحر الكئيب يبطؤ ويموج عن بعد.



بحثا في الحطام المنتشر على امتداد الطريق وخرجا في النهاية بكيس من الكتان يمكن أن يحمله على كتفه وحقيبة صغيرة للصبي. حزما بطانياتهما والمشمع وما تبقى من الأطعمة المعلبة وانطلقا بحقائبهما وأكياسهما تاركين العربة وراءهما يتخبطان

بين الحطام بخطى بطيئة. كان عليه أن يتوقف للراحة. جلس على أريكة انتفخت وسائدها من الرطوبة على جانب الطريق وانحنى إلى الأمام حيث جاءته نوبة السعال. نزع القناع الملطخ بالدماء عن وجهه ونهض وغسله في القناة وعصره ثم وقف في الطريق. كان ينفث نفسا أبيض فلقد أخذ الشتاء منه كل مأخذ. استدار ورنا إلى الصبي الذي كان يقف حاملا حقيبته كطفل يتيم ينتظر إحدى الحافلات.

في خلال يومين وصلا إلى نهر عريض يشتهر بفيضانه المتكرر حيث انهار الجسر من فوقه واستقر في المياه التي تتحرك ببطء. جلسا على جدار الطريق المتصدع يراقبان النهر يتراجع ويتلوى من على الجسر الحديدي المنهار. رنا عبر المياه إلى الأراضي المتدة من وراء النهر.

- ماذا سنفعل؟ سأل الرجل.
- لنر. من نحن. رد الصبي.



عبرا الدلتا الموحلة حيث استقر قارب صغير مهجور وقد دفن في الوحل حتى منتصفه ووقفا ينظران إليه. شعرا بنذر المطر في الرياح. فشقا طريقهما إلى أعلى الشاطئ حاملين متاعهما في بحث عن مكان يلجآن إليه ولكن من دون جدوى. جمع الرجل كوما من الأخشاب التي بدت بلون العظم من على الشاطئ وأوقد نارا حيث جلسا في ظل الكثبان الرملية والمشمع من فوقهما وراقبا المطر القارس يأتي من الشمال. كان المطر شديدا فأحدث نقشا في الرمل. نفثت النار بخارا وتلوى الدخان

في انحناءات بطيئة. لف الصبي نفسه تحت المشمع على وقع حبات المطر واستسلم للنوم في وقت قصير. وضع الرجل المشمع من فوقه على شكل خيمة وجعل يراقب البحر الرمادي يحتجب بعيدا تحت المطر والأمواج تتكسّر على طول الشاطئ وتتراجع من جديد وقد نقشت رسومها في الرمال الداكنة.

شقا طريقهما عبر اليابسة في اليوم التالي حيث بدا مستنقع منخفض شاسع كان ينمو فيه نبات الخنشار وأزهار الأقحوان والسحلبية البرية في أشكال رمادية لم تكن الرياح قد طالتها بعد. لقد عانيا كثيرا في سيرهما. وبعد يومين وصلا إلى إحدى الطرق حيث أنزل الرجل الكيس على الأرض وجلس منحنيا وذراعاه مضمومتان على صدره وسعل حتى لم يعد باستطاعته فعل المزيد. بعد يومين آخرين ربما سيكونان قد قطعا مسافة عشرة أميال، عبرا النهر وبعد مسافة قصيرة وصلا إلى تقاطع طرق. لقد مرت في الأراضي الريفية المنخفضة عاصفة فوق البرزخ أدارت اتجاه الأشجار السوداء الميتة من الشرق إلى الغرب مثل أعشاب غيّر الماء اتجاهها في قاع أحد الجداول. خيما في المكان وعندما استلقى الرجل على الأرض كان يعلم أنه لن يستطيع متابعة السير من جديد وأن ذلك هو المكان الذي سيموت فيه. جلس الصبي يراقبه وعيناه مغرورقتان بالدمع وتأوه: آه يا يا أبي.

راقبه وهو يشق طريقه بين الأعشاب وينحني من فوقه بكوب الماء الذي أحضره. كان النور يحيط به من كل جانب، أخذ كوب الماء وشرب واستلقى مجددا، كانا يمتلكان من الطعام علبة

وحيدة من الدراق وأصر أن يتناولها الصبي رافضا أن يأكل منها شيئا، قائلا: لا أستطيع. لا تقلق عليّ.

- سأحتفظ لك بنصفها.
- حسنا، احتفظ به حتى الغد،

أخذ الكوب وابتعد فابتعد النور معه. حاول الصبي أن يصنع خيمة من المشمع لكن الرجل لم يسمح له بذلك. قال إنه لا يريد أن يغطّيه أي شيء. استلقى وهو يراقب الصبي عند النار. أراد أن يتمكن من الرؤية. قال: التفت حولك. لا يوجد نبي في سجل الأرض الطويل لم يتم تكريمه هنا اليوم. لقد كنت محقّا بغض النظر عن الشكل الذي تحدثت عنه.



اعتقد الصبي أنه شهر رائحة رماد رطب في الهواء. ذهب إلى أعلى الطريق وعدد جارا قطعة من الخشب الرقائقي وجدها في القمامة على جانب الطريق. غرس عصيا في الأرض مستخدما حجرا وصنع من قطعة الخشب ملجأ هشا لكن المطر لم يهطل في نهاية الأمر. ترك المسدس الناري وأخذ معه المسدس الآخر وراح يبحث في المناطق الريفية عن أي شيء يؤكل لكنه عاد فارغ اليدين. أخذ الرجل يده وهو يتنفس بصعوبة بالغة، قائلا: يجب أن تستمر في البحث. لا تعرف ما الذي ينتظرك في مكان ما. لقد كنا محظوظين دائما. ستكون أنت محظوظا أيضا. سترى، عليك الاستمرار، ليس إلا. لا تقلق.

- لا أستطيع.

- لا تقلق. لقد قطعنا شـوطا طويـلا. والآن نحن هنا. تابع مسيرك جنوبا. افعل كل شيء كما كنا نفعل تماما.
  - ستكون على ما يرام يا أبي، لا بد أن تتعافى.
- لا، لن يحدث ذلك. احتفظ بالمسدس معك في كل الأوقات. ينبغي أن تجد الناس الطيبين ولكن من دون أن تخاطر. هل تسمعنى؟
  - أريد أن أكون معك.
    - لا يمكنك ذلك.
      - أرجوك.
  - هذا غير ممكن، يجب أن تحمل المسدس،
    - لا أعرف كيف أقوم بذلك.
      - لا، إنك تعرف ذلك.
      - هل هو مسدس حقيقي؟
        - نعم، إنه حقيقي.
    - أين هو، لا أعرف أين هو.
- لا، إنك تعرف ذلك. إنه في داخلك، لقد كان هناك دائما. أستطيع أن أراه.
  - خذنى معك يا أبى، أرجوك.
    - لا أستطيع.
    - أرجوك يا أبى.
- لا أستطيع، لا أستطيع أن أحمل ابني جثة بين ذراعي.
  - تصورت أن ذلك ممكن لكنني لا أستطيع فعل ذلك.
    - لقد قلت إنك لن تتركني وحيدا أبدا.

- أعرف ذلك. إني آسف. أنت تملك كل فؤادي. كما كنت دائما. أنت أحسن من رأيت. كما كنت دائما. إن لم أكن موجودا يمكنك التحدث معي وسأتحدث معك. سترى بنفسك.
  - هل سأسمعك؟
- نعم، ستسمعني. ينبغي أن تجعل ذلك مثل الكلام الذي كنت تتخيّله. وسوف تسمعني، ينبغي أن تمارس ذلك، إياك أن تستسلم. حسنا؟
  - حسنا.
  - حسنا.
  - إني خائف جدا يا أبي.
- أعرف هذا. لكنك ستكون بخير. ستكون محظوظا. أعرف ذلك. ينبغي عليّ التوقف عن الكلام. لقد انتابني السعال من جديد.

لا تقلق يا أبى. لا داعى أن تتكلم، لا تقلق.



نزل في الطريق إلى أقصى نقطة تجرأ أن يصلها ثم عاد من حيث أتى. كان والده قد استسلم للنوم. جلس معه في ظل الملجأ الدي صنعه وأخذ يراقبه. أغمض عينيه وتحدث إليه وجعل يصغي وهو مغمض العينين. ثم حاول مرة أخرى.

استيقظ في العتمة وقد انتابته نوبة سعال خفيفة وتمدد مصغيا. كان الصبي يراقبه وقد جلس بجانب النار ولف نفسه ببطانية. تخيل ماء يقطر وضوءا يتلاشى. غشت الأحلام القديمة

عالم اليقظة. كان الماء يرشح في كهف والضوء شمعة يحملها الصبي في حلقة من النحاس المطروق وقد سال الشمع الذائب على الصخور. بدت آثار لمخلوقات غير معروفة في الرواسب الميتة. في ذلك المر القارس البرد كانا قد وصلا إلى نقطة اللاعودة التي جرى قياسها منذ البداية فقط بالضوء الذي حملاه معهما.

- هل تتذكر ذلك الصبى الصغيريا أبى؟
  - نعم، أتذكره.
  - هل تعتقد أن ذلك الصبى بخير الآن؟
    - ذلك من المؤكد، أعتقد أنه بخير،
      - هل تعتقد أنه ضل طريقه؟
      - لا، لا أعتقد أنه ضل طريقه.
    - إنى متخوف من أنه ضل طريقه.
      - أعتقد أنه بخير.
- لكن من سيجده إن كان تائها، من سيجد الصبي الصغير؟
- الله سيحمي الصبي الصغير، هذا ما فعله دائما وهذا ما سيفعله من جديد.

نام ملتصقا بأبيه تلك الليلة، ولكن عندما استيقظ في الصباح كان ملمس أبيه باردا وجسده متصلبا. جلس ينتحب فترة طويلة ثم نهض وتمشى عبر الغابة إلى الطريق، عندما عاد جثا بجانب أبيه وضم يده الباردة إلى صدره وتلفظ باسمه مرارا وتكرارا.

قضى ثلاثة أيام ثم سار إلى الطريق ونظر على امتدادها ونظر خلفه إلى الجهة التى أتيا منها. شخص ما كان يقترب. همّ

بالاستدارة والعودة إلى داخل الغابة لكنه لم يفعل. بقي واقفا في الطريق ينتظر والمسدس في يده. لقد وضع جميع البطانيات فوق والده وقد شعر بالبرد والجوع. وقف الرجل الذي ظهر للعيان ناظرا إلى الصبي وقد ارتدى سترة للتزلج باللونين الرمادي والأصفر. كان يحمل على كتفه بندقية مقلوبة رأسا على عقب بحمال جلدي مضفر ويرتدي حزاما عريضا من النايلون معبأ بعتاد للخرطوش. بدا مظهره كمحارب من زمن المعارك الغابرة بلحية ووشم على خده وعظام قوية وعين ثاقبة. عندما تكلم لم يتحرك فمه بشكل جيد وكذلك عندما ابتسم.

- أين الرجل الذي كنت معه؟
  - لقد مات.
  - هل كان أباك؟
  - نعم. كان أبي.
  - إن ذلك محزن.
  - لا أدري ماذا أفعل.
- أرى أنه ينبغي أن تأتي معي.
- هل أنت من الناس الطيبين؟

نزع الرجل القناع عن وجهه. كان شعره طويلا ومجعدا. رنا إلى السماء كما لو أنه سيرى شيئا هناك، ثم نظر إلى الصبي وقال: نعم. إني واحد منهم. لم لا تبعد المسدس عني؟

- يفترض ألا أسمح لأحد أن يأخذ المسدس مني. بغض النظر عن أي شيء.
  - لا أريد مسدسك. أريدك فقط ألا تصوبه نحوي.

- حسنا.
- أين متاعك؟
- ليس لدينا كثير من المتاع.
  - هل لديك كيس للنوم؟
- لا. ماذا لديك، بعض البطانيات؟
  - نعم ولكن أبي مغطى بها.
    - أرنى ذلك.

لم يتحرك الصبي. كان الرجل يراقبه، قرفص على ركبة واحدة وأخذ المسدس من تحت ذراعه ووضعه في الطريق واتكا على جذعه الأمامي. كانت عبوات العتاد التي استقرت في ثقوب الحزام معبأة يدويا وقد ختمت نهاياتها بالشمع انبعثت من الرجل رائحة دخان ناتجة من احتراق الحطب انظر، قال مخاطبا الصبي. لديك خياران هنا . لقد ناقشت أمر مجيئي إليك مع نفسي واقتنعت به أخيرا . يمكنك البقاء هنا مع أبيك الدي قضى لتموت معه، أو أن تذهب معي . إذا بقيت هنا فعليك أن تبتعد عن الطريق، فأنا لا أعرف كيف نجوت حتى الآن . لكن ينبغي أن تذهب معي . ستكون على ما يرام .

- كيف لى أن أعرف أنك من الناس الطيبين؟
  - لن تعرف، عليك أن تخاطر،
    - هل تحمل البندقية الآن؟
      - هل أنا ماذا؟
      - تحمل البندقية.

- لقد فقدت صوابك، أليس كذلك؟
  - . 🔰 –
  - إلى حد ما.
    - کلا .
    - لا بأس.
  - إذن، هل ...؟
  - ماذا، أحمل البندقية؟
    - نعم.
  - لا. كلانا يحمل السلاح.
    - هل عندك أطفال؟
      - نعم، عندنا.
  - هل عندك صبى صغير؟
- نعم، عندنا صبى صغير وبنت صغيرة.
  - کم عمرہ؟
  - في عمرك تقريبا، وربما أكبر بقليل.
    - ولم تأكلهم؟
      - لا.
    - أنت لا تأكل البشر؟
    - نعم، نحن لا نأكل البشر.
    - وأنا أستطيع الذهاب معك؟
      - نعم، تستطيع.
        - حسنا إذن.
          - حسنا.

ذهبا إلى داخل الغابة وجلس الرجل القرفصاء ونظر إلى الشكل الرمادي القابع تحت صفيحة الخشب المائلة، هل هذه كل البطانيات التى تمتلكها؟

- نعم.
- -هل تلك حقيبتك؟
  - نعم.

وقف الرجل ونظر إلى الصبي وقال له: لِمَ لا تعود إلى الطريق وتنتظرني هناك؟ سأحضر البطانيات وكل شيء معى.

- ماذا عن أبي؟
  - ماذا عنه.
- لا يمكننا تركه هنا هكذا.
  - نعم، یمکننا.
  - لا أريد أن يراه أحد.
    - لا يوجد أحد ليراه.
- هل يمكن أن أغطيه بأوراق الشجر؟
  - ستأخذها الرياح.
- هل يمكن أن نلفه بإحدى البطانيات؟
  - سأقوم بذلك، اذهب الآن،
    - حسنا.

انتظر في الطريق وعندما خرج الرجل من الغابة كان يحمل الحقيبة وقد رمى بالبطانيات على كتفه، نشرها وناول إحداها للصبي، قال: خذ هذه ولف نفسك بها فأنت تعاني من البرد، حاول الصبي أن يناوله المسدس لكنه رفض أن يأخذه، وقال له:

#### لا تتخل عنه أبدا.

- حسنا.
- هل تعرف كيف نستخدمه؟
  - نعم.
  - حسنا.
  - ماذا عن أبي؟
- لم يبق شيء آخر ينبغي فعله.
  - أريد أن أودّعه،
- هل تستطيع القيام بذلك بنفسك؟
  - نعم.
  - اذهب الآن، سأنتظرك هنا،

عاد إلى داخل الغابة وجثا بجانب والده. كان ملفوفا ببطانية كما أخبره الرجل، لم يكشف عنه لكنه جلس بجانبه ينتحب من دون توقف. بكى فترة طويلة. وبعد ذلك همس: ساتحدث إليك كل يوم، ولن أنسى ذلك بغض النظر عن كل شيء. ثم قام واستدار وعاد إلى الطريق.

عندما رأته المرأة وضعت ذراعيها حوله وضمته. قالت: آه، إني سعيدة جدا برؤيتك. كانت تتحدث معه في بعض الأحيان عن الله. حاول هو الآخر لكن أحسن الأشياء عنده كان التحدث مع والده، وكان يتحدث معه كثيرا ولم ينس وعده له. قالت المرأة إنه لا ضير في ذلك.

في يوم ما كانت أسماك السلمون تعيش في الجداول الجبلية. وكان بإمكانك أن تراها واقفة في التيار الكهرماني

حيث تتموج أطراف زعانفها البيضاء بنعومة مع جريان الماء. كانت تلمع وتنبعث منها رائحة الطحالب وهي تتلوى في يدك بعنف، وقد بدت على ظهورها رسوم على شكل ديدان تمثل خرائط العالم في صيرورته. تلك كانت خرائط ودهاليز لشيء لا يمكن إعادته ولا يمكن صنعه من جديد. في الجداول العميقة حيث عاشت الأسماك كل الأشياء كانت أقدم من الإنسان وكان يلفها الغموض.

#### أ.د. محمد على فرغل

- من مواليد بلدة سوف الأردن، العام ١٩٥٦.
- حاصل على شهادة اللغويات من جامعة إنديانا بلومنجتون الأمريكية العام ١٩٨٦.
- عمل أستاذا للغويات والترجمة في جامعة اليرموك بالأردن، ثم التحق بجامعة الكويت منذ العام ٢٠٠١ حتى الآن.
  - نشر عشرات الأبحاث اللغوية في المجلات العلمية الإقليمية والعالمية.
- ألـف العديد من الكتب، آخرها كتاب بالإنجليزية يدور حول قضايا الترجمة بين العربية والإنجليزية.
  - ترجم العديد من المجموعات القصصية والمقالات العلمية.
- حصل على جائزة عبدالحميد شـومان للعلماء العرب الشـباب (الأردن) في العلوم الإنسـانية العام ١٩٩٣، كما حصل على جائزة الباحث المتميز في العلوم الإنسانية من جامعة الكويت العام ٢٠٠٦.

#### د. أحمد عبدالرحمن البكري

- من مواليد القاهرة العام ١٩٤٠.
- حصــل على الدكتوراه من جامعة لندن في اللغويات التطبيقية (قواعد اللغة الإنجليزية) العام ١٩٧٤.
  - يعمل حاليا أستاذا مشاركا في كلية البريمي الجامعية بسلطنة عمان.
- له عدة أبحاث في قواعد اللغة الإنجليزية منشــورة في المجلة العربية للعلوم الإنسانية التى تصدر من جامعة الكويت.
- له عدة مؤلّفات في قواعد اللغة الإنجليزية للطلبة العرب، وعدة مراجعات للترجمة في سلسلة «من المسرح العالمي».

### المتر بم

1977 1979

المرابع في سلور

## إصدارات قادوة

مختارات من القصص القصيرة الأوزبكية تأليف: مجموعة من الأدباء الأوزبك ترجمة وتق\_يم: د. مرتى سي\_ عمروف مراجعة: أ. د. نعمةالله إبراهيموف (ترجمت عن اللغة الأوزبكية)

# وا صدر ون هذه السلسلة

| تأليف: جلال آل أحمد         | نون والقلم                 | 318   |  |
|-----------------------------|----------------------------|-------|--|
| تأليف: تشاندرا سيخار كامبار | سيري سامبيجي               | 319   |  |
| تأليف: جورج أورويل          | أيام بورمية                | 320   |  |
| تأليف: ايتالوكالفينو        | ست وصايا للألفية القادمة   | 321   |  |
| تأليف: ت. س. إليوت          | السكرتيرالخصوصي            | 322   |  |
| تأليف: مجموعة من القاصين    | قصص برازيلية               | 323   |  |
| البرازيليين                 |                            |       |  |
| تأليف؛ رولان بارت           | شذرات من خطاب في العشق     | 324   |  |
| تأليف: جيمز ماكبرايد        | لون الماء                  | 325   |  |
| تأليف: أمريتا بريتام        | وجهان لحواء                | 326   |  |
| تأليف: اليخاندروكاسونا      | المنزل ذو الشرفات السبع    | 327   |  |
| تأليف مجموعة من القاصين     | من الأدب الباكستاني الحديث | 328   |  |
| الباكستانيين                |                            |       |  |
| تأليف: مجموعة من القاصين    |                            | 329   |  |
| الأتراك                     | المعاصرة                   |       |  |
| تأليف: بهرام بيضائي         | مسرحية محكمة العدل في بلخ  | 330   |  |
| تأليف: بنانا يوشيموتو       | مطبخ - خيالات ضوء القمر    | 331   |  |
| تأليف:جونترجراس             | الطباخون الأشرار           | 332   |  |
| تأليف : هاينرش فون كلايست   | الجرة المكسورة             |       |  |
| تأليف: أندريه شديد          | شمل تشابه ضائع             | 333   |  |
| تأليف؛ فلأديمير هلباتش      | حكايات الهنود الأمريكيين   | 334   |  |
|                             | وأساطيرهم                  |       |  |
| تأليف: مجموعة من القاصين    | زهرة الصيف                 | 335   |  |
| اليابانيين                  |                            |       |  |
| تأليف: ليوبولد سيدار سنغور  | طام - طام زنجي             | 336   |  |
| تأليف: نيكولو ماكيافللي     | اليبروح                    | 337   |  |
| تأليف: جوهر مراد            | منزل النور                 | 338   |  |
| تأليف: تشنوا أشيبي          | كثبان النمل في السافانا    | 339   |  |
| تأليف: أرتور شنيتسلر        | أناتول وجنون العظمة        | 340   |  |
| تأليف: إيفان بونين          | غرام ميتيا                 | 341   |  |
| تأليف: فيمي أوسوفيسان       | آرنجندن والحارس الليلي     | 342   |  |
| تأليف: تنغ - هسنغ يي        | ورقة في الرياح القارسة     | 343   |  |
| تأليف: إيريش كستنر          | مدرسةالدكتاتور             | 344   |  |
| تېد هيوز                    | رسائل عيد الميلاد          | 345   |  |
| تأليف: سليمان جيغو ديوب     | حكايات وخرافات أفريقية (1) |       |  |
|                             | الطفل الملك                | a : = |  |
| تأليف: فريدريش شيللر        | مسرحية عذراء أورليان       | 347   |  |
| تأليف: سليمان جيغو ديوب     | حكايات وخرافات أفريقية (2) | 348   |  |

# وا صدر ون هذه السلسلة

|                            | الادعال والسهول العسبية تحكي       |     |  |
|----------------------------|------------------------------------|-----|--|
| تأليف: مجموعة من القاصين   | القصة القصيرة الإسبانو أمريكية     | 349 |  |
| المتحدثين بالأسبانية       | في القرن العشرين                   |     |  |
| تأليف: وول سوينكا          | مسرحيتا: - 1 محنة الأخ جيرو        | 350 |  |
|                            | -2 تحوُّل الأخ جيرو                |     |  |
| تأليف: أو. هنري            | روض الأدب (مختارات قصصية)          | 351 |  |
| تأليف: ب. بريشت            | مسرحية «آنتيجون»                   | 352 |  |
| تأليف: هنري برونل          | أجمل حكايات الزن                   | 353 |  |
|                            | يتبعها فن الهايكو                  | 354 |  |
| تأليف: لاوشه               | مسرحية «المقهى»                    |     |  |
| تأليف: برايان فرييل        | مسرحيتا: -1 صناعة تاريخ            | 355 |  |
|                            | -2 ترجمات                          |     |  |
| تأليف: ج. م. كويتتزي       | رواية «الشباب»                     | 356 |  |
| تأليف: مجموعة من الشعراء   |                                    | 357 |  |
| المجريين                   | (شعراء السبعينيات)                 |     |  |
|                            |                                    |     |  |
| تأليف: إيجون وولف          | مسرحيتا: - 1 تلاميذ الخوف          | 358 |  |
|                            | -2 الغزاة                          |     |  |
| تأليف: وليام سارويان       | اسمي آرام (مجموعة قصصية)           | 359 |  |
| تأليف: مجموعة من القاصين   | حامل الإكليل (قصص مختارة)          | 360 |  |
| المتحدثين بالألمانية       |                                    |     |  |
| تأليف: سيلافومير مروجيك    | الصُّــورة (مسرحية)                | 361 |  |
| تأليف: تحسين يوجل          | الأيام الخمسة الأخيرة لرسول        | 362 |  |
|                            | (رواية)                            |     |  |
| تأليف: إيرينيوش إيريدينسكي | سبع مسرحيات ذات فصل واحد           | 363 |  |
| أندچي ماليشكا              | (من بولند)                         |     |  |
| ستانيسلاف ليم (ستانيسواف)  |                                    |     |  |
| سوافومير مروچيك            |                                    |     |  |
| تأليف: مجموعة من القاصات   | سبع نساء سبع قصص                   | 364 |  |
| الفارسيات                  |                                    |     |  |
| تأليف: نويل كاورد          | زمن الضحك                          | 365 |  |
| . 4 4                      | (ملهاة خفيضة من ثلاثة فصول)        |     |  |
| تأليف: رُوبين دايشيد       | بالأبيض على الأسود                 | 366 |  |
| غونساليس غاليغو            | (رواية)                            |     |  |
| تأليف: تيان هان            | مسرحيتا: - 1 سهرة في المقهى        | 367 |  |
|                            | -2 موت ممثل مشهور                  |     |  |
| تأليف: مايكل هلمان         | إمرأة وحيدة «فروغ فرخزاد وأشعارها» | 368 |  |
|                            | سيرة حياة                          |     |  |

# واصحر من هذه السلسلة

| تأليف: ييجى شانيافسكي    | «الملاح» (مسرحية من الأدب البولندي) | 369 |
|--------------------------|-------------------------------------|-----|
| تأليف: بول أوستر         | ليلة التنبؤ (رواية)                 | 370 |
| تأليف: نويل كاورد        | هذا الجيل المحظوظ (مسرحية)          | 371 |
| تأليف: أمادو همباطي با   | لا وجود لخصومات صغيرة               | 372 |
| تأليف: جيروم لورنس       | الليلة التي أمضاها ثوروفي           | 373 |
| وروبرت إي. لي            | السجن (مسرحية)                      |     |
| تأليف: مجموعة من الشعراء | مختارات من الشعر الإيراني           | 374 |
| الإيرانيين               | الحديث                              |     |
| تأليف: بول بولز          | العقرب وقصص أخرى (الجزء الأول)      | 375 |
| تأليف: بول بولز          | العقرب وقصص أخرى (الجزء الثاني)     | 376 |
| تأليف: فُروغ فرخزاد      | «الأسيرة» (مختارات من ديوان شعر)    | 377 |
| تأليف: مونيكا علي        | شارع بريك لين (الجزء الأول)         | 378 |
| تأليف: مونيكا علي        | شارع بريك لين (الجزء الثاني)        | 379 |

## قسيمة الاشتراك

| سلسلة عالم العرفة |      | مجلة عالم الفكر |      | مجلة الثقافة العالمية |      | إبداعات عالمية |      | *1. *1                           |  |
|-------------------|------|-----------------|------|-----------------------|------|----------------|------|----------------------------------|--|
| دولار             | د ،ك | دولار           | د ،ك | دولار                 | د ،ك | دولار          | د اك | البيان                           |  |
| -                 | ۲٥   | -               | ١٢   | -                     | ١٢   | -              | ۲٠   | المؤسسات داخل الكويت             |  |
| -                 | 10   | -               | ٦    | -                     | ٦    | -              | ١.   | الأفراد داخل الكويت              |  |
| -                 | ٣٠   | -               | ١٦   | -                     | ١٦   | -              | 72   | المؤسسات في دول الخليج العربي    |  |
| -                 | ١٧   | -               | ٨    | -                     | ٨    | -              | 17   | الأفراد في دول الخليج العربي     |  |
| ٥٠                | -    | ۲٠              | -    | ٣٠                    | -    | ٥٠             | -    | المؤسسات في الدول العربية الأخرى |  |
| ۲٥                | -    | ١.              | -    | 10                    | -    | ۲٥             | -    | الأفراد في الدول العربية الأخرى  |  |
| ١٠٠               | _    | ٤٠              | -    | ٥٠                    | _    | ١              | -    | المؤسسات خارج الوطن العربي       |  |
| ٥٠                | -    | ۲٠              | -    | ۲٥                    | -    | ٥٠             | -    | الأفراد خارج الوطن العربي        |  |

|                  | •              |      |  |
|------------------|----------------|------|--|
| الاسم:           |                |      |  |
| العنوان:         |                |      |  |
| اسم المطبوعة:    | مدة الاشتراك:  |      |  |
| المُبلغ المُرسل: | نقداً/ شيك رقم | 26   |  |
| التوقيع:         | التاريخ: / / ٠ | ۲۰۰م |  |

تجديد اشتراك

تسدد الاشتراكات مقدما بحوالة مصرفية باسم المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب مع مراعاة سداد عمولة البنك المحول عليه المبلغ في الكويت.

وترسل على العنوان التالي:

الرجاء ملء البيانات في حالة رغبتكم في: تسجيل اشتراك

السيد الأمين العام للمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب ص.ب: 28623 - الصفاة - الرمز البريدي 13147 دولة الكويت

# أسماء وكلاء التوزيع

#### الأردن:

وکالة التوزيع الأردنية عمان ص.ب ۳۷۵ عمان – ۱۱۱۱۸ ت – ۳۵۸۸۵۰ فاکس (۹٦۲٦) ٥٣٣٧٧٣٣

#### البحرين:

مؤسسة الهلال لتوزيع الصحف ص. ب ۲۲۶/ المنامة - البحرين ت ۲۹٤۰۰۰ - فاكس (۹۷۳) ۲۹۰۵۰۰

#### عمان:

المتحدة لخدمة وسائل الإعلام مسقط ص. ب ٣٣٠٥ - روي الرمز البريدي ١١٢ ت ٧٠٨٥١٦ - ٧٨٨٣٤٤ فاكس ٧٠٦٥١٢

#### قطره

دار الشرق للطباعة والنشر والتوزيع الدوحة ص. ب ٣٤٨٨ - قطر ت ٤٦٦١٦٩٥ فاكس (٩٧٤) ٤٦٦١٦٩٥

#### فلسطين:

وكالة الشرق الأوسط للتوزيع القدس/ شارع صلاح الدين ١٩ ص. ب ١٩٠٨ ت ٢٣٤٣٩٥٢ فاكس ٢٣٤٣٩٥٥

#### السودان:

مركز الدراسات السودانية الخرطوم ص. ب ۱٤٤١ ت ٤٨٨٦٣١ (٢٤٩١١) فاكس ٢٦٢١٥٩ (٢٤٩١٣)

#### نيويورك،

MEDIA MARKETING RESEARCHING 25 - 2551 SI AVENUE LONG ISLAND CITY NY - 11101 TEL - 4725488 FAX 1718 - 4725493

#### لندن:

UNIVERSAL PRESSÅ MARKETING LIMITED POWER ROAD. LONDON W 4SPY TEL 020 8742 3344 FAX: 2081421280

#### الكويت:

شركة المجموعة الكويتية للنشر والتوزيع الشويخ - المنطقة التجارية الحرة - شارع الموفنبيك -مبنى رقم D14 الدور الأول ص. ب ۲۹۱۲٦ - الرمز البريدي ۱۳۱۵۰ ت ۰۹٦٥۲٤٦۱۲۵۳۳ فاكس ۰۹٦٥۲٤٦۱۲۵۳۳

#### الإمارات:

شركة الإمارات لُلطباعة والنشر والتوزيع دبي، ت: ٩٧١٤٢٦٦٦١١٥ – فاكس: ٢٦٦٦١٢٦ ص. ب ٩٠٤٠٩ دبي

#### السعودية:

الشركة السعودية للتوزيع لإدارة العامة – شارع الملك فهد (الستين سابقا) – ص. ب ١٣١٩٥ جدة ٢١٤٩٣ ت ٢٥٣٠٩٠ – فاكس ٢٥٣١٩١

#### سورية:

المؤسسة العربية السورية لتوزيع المطبوعات سوريا - دمشق ص.ب (١٢٣٥/٩٦٣١ ت - ٢١٢٢٧٩٧ فاكس ٢١٢٢٥٣٢

#### مصر:

دار الأخبار للتوزيع شارع الجلاء رقم ٦ - القاهرة ت - ٥٨٠٦٤٠٠ فاكس ٥٧٨٢٦٣٢

#### المغرب:

الشركة العربية الأفريقية للتوزيع والنشر والصحافة (سبريس) زنقة سجلماسة الدار البيضاء ٧٠ ت ٢٢٢٤٩٢٠٠ فاكس (٢١٢) ٢٢٢٤٩٢٠٠

#### تونس:

الشركة التونسية للصحافة تونس - ص. ب ٤٤٢٢ ت - ٣٢٢٤٩٩ فاكس - ٣٢٣٠٠ (٢٦٦٧١)

#### لبنان:

شركة الشرق الأوسط للتوزيع ص. ب ٢٢٠/١١٠١ بيروت ٢٢٢٠/١١٠١١ ت - ٤٨٨٨٨٢ فاكس - (٩٦١١) ٤٨٨٨٨٢

#### اليمن:

القائد للتوزيع والنشر - ص. ب ٣٠٨٤ ت - ٣/٢/٢٢١٩٠١ فاكس (٩٦٧)

## سلسلة إبداعات عالمية

«إبداعات عالمية» سلسلة دورية تصدر كل شهرين عن المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، وكانت في السابق تصدر - شهريا - عن وزارة الإعلام تحت اسم سلسلة «من المسرح العالمي» حتى بعد انضمامها إلى المجلس الوطني عام ١٩٩٤، وكانت تعنى بنشر المسرحيات العالمية فقط. وقد صدر العدد الأول من سلسلة «من المسرح العالمي» في أكتوبر ١٩٦٩، تحت عنوان مسرحية «سمك عسير الهضم»، تأليف: مانويل جاليتش، وبعد تغيير مسماها إلى سلسلة إبداعات عالمية عام ١٩٩٨، أصبحت تعنى بنشر الترجمات الإبداعية الراقية من لغات مختلفة، وتنطلق أهداف السلسلة (إبداعات عالمية) من فلسفتها في نشر الوعي الثقافي القائم على التراث الإنساني، من خلال نشر وتقديم ترجمات رصينة من الآداب العالمية، من روايات وقصص قصيرة ودواوين شعر ومسرحيات...

وترحب السلسلة باقتراحات النشر والترجمة المقدمة من المتخصصين، على أن تكون وفق الشروط التالية:

وغيرها، من لغاتها الأصلية، بهدف تزويد المكتبة العربية

بآثار هذه الثقافات المختلفة.

- ا أن تكون المادة المقترح ترجمتها مميزة في المستوى الفكري والأدبي الرفيع، ولم يسبق نشرها في أي مكان آخر.

- ۲ يجب ألا يزيد حجم المادة على ٣٥٠ صفحة من القطع المتوسط، وأن تكون مصحوبة بنبذة وافية عن الكتاب وموضوعاته وأهميته ومدى جدواه.

-٣ يجب تقديم النص الأدبي المقترح نشره، أو ترجمته مع الكتاب في لغته الأصلية، ويرسل مطبوعاً على الآلة الكاتبة مع وضع نسخة من النص المترجم في ديسك أو CD، مع تدوين أرقام صفحات الكتاب الأصلي المقابلة للنص المترجم على جانب الصفحة المترجمة.

-٤ السلسلة غير مسؤولة عن إعادة الكتب الأجنبية والنصوص الأصلية أو المترجمة التي لا يتم قبولها.

-٥ المواد المقدمة للنشر أو الترجمة تخضع للتحكيم العلمي على نحو سري من قبل هيئة تحرير السلسلة، ويجري إرجاع النصوص إلى أصحابها لإجراء التعديلات أو الإضافات اللازمة عليها قبل نشرها، كما يجب ألا تحتوي النصوص على عبارات منافية للدين أو الأخلاق.

وفي حال الموافقة والتعاقد على الموضوع المترجم للنشر تصرف مكافأة للمترجم بمعدل ٢٠ فلسا عن الكلمة الواحدة في النص الأجنبي.

وفي جميع الحالات ينبغي إرسال سيرة ذاتية وافية (C.V) للمترجم، تتضمن البيانات الرئيسية عن نشاطه الأدبي السابق، وعنوان المراسلة التقليدي والإلكتروني، واسمه الثلاثي باللغة الإنجليزية حسب جواز سفره، بالإضافة إلى كتابة اسم البنك الذي يتعامل معه ورقم حسابه الذي ستحول المكافأة عليه.



# الفهرس

| aalat                |           | 5         |
|----------------------|-----------|-----------|
| لفصل الثاني عشر      | )         | 9         |
| لفصل الثالث عشر      | 3         | <i>53</i> |
| لفصل الرابع عشر      | l         | 71        |
| لفصل الخامس عشر      | 9         | 119       |
| لفصل السادس عشر      | 1         | 161       |
| لفصل السابع عشر      | 7         | 207       |
| لفصل الثامن عشر      | 9         | 239       |
| لفصل التاسع عشر      | <i>'3</i> | 273       |
| لفصل العشرون         | '9        | 279       |
| لفصل الحادي والعشرون | <b>1</b>  | 321       |



## الطريق (رواية)

نقدم في هذا العدد إلى القارئ الكريم رواية رائعة ومميزة من أروع ما كتب الكاتب المسرحي والروائي الأمريكي كورماك مكارثي (١٩٣٣). الذي حصد كثيرا من الجوائز المرموقة على الساحة الأدبية الأمريكية.

عنــوان هذه الرواية هو «الطريــق». وقد فازت بجائزة «بليتزر» مــن جامعة كولومبيا في العام ٢٠٠٩. وتُصنِّف ضمن أدب الخيال العلمي ويُعكف حاليا على إنتاجها سينمائيا.

تصف رواية «الطريق» الحباة البدائية التي تعقب نعرض كوكب الأرض لكارثة ما, تودي بمعظم أشكال الحياة عليه, وتتحدث عن الشهد الرمادي الكئيب الذي يعقب الكارثة. وفي وسط مذا المشهد الكارثي ينطلق الأب وابنه الصغير - وقد نجوا من الموت في عالم لا تفوح منه إلا رائحة الموت والدمار - في رحلة بحث عن الطعام للبقاء على قيد الحياة.

إنها رواية عن شخصيتين - الأب وابنه - تسرد في معظمها بشكل متأن حابس للأنفاس الأعوال التي مرا بها في عالم فقد الزرع والضرع. ولم ينج من الكارثة التي حلت به ســوى عــدد قليل من الناس. الذين خــوَّل جلهم إلى مجموعات من قُطِّاع الطرق واللصوص. الذين ينتقلون من مكان إلى آخر بحثا عن الغذاء. الذي شكل اللحم البشري معظمه.

توقيف الراوي في أثناء رحلية الأب وابنه في وصفه الأحداث والأماكين التي مرا بها عند أدق التفاصييل. حيث أطلع القارئ على جزئيات قلما يلتفت إليها كُتّاب الرواية. وفي خضم الموت والأهوال والخراب تبرز العلاقة الإنسيانية الحميمة بين الأب وابنه. ومن الملاحظ أن رواية «الطريق» نطرح بعض القضايا المهمة. مثل فضية الحياة والموت, وقضية الخبر والشر.

وفي النهاية. يمكن وصف أسلوب الرواية الذي اتبعه الكاتب كورماك بالسهل المنتع. فقد أظهر مكارثي مهارته وبراعته في فن السرد على مستويين مختلفين من حيث الشكل والمحتوى. لذلك فإن هذه الرواية لن يستطيع القارئ أن يتوقف عن قراءتها بجرد أن يبدأما. ولا بد له من أن يستسلم للبكاء أو أن يذرف دمعة على الأقل عندما يقترب من نهايتها.